

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْتَهُمْ أَمْلَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ أَيْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوكَ اللَّهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآةُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي مُلْغُيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِاللهُدِيْ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللهُ

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الرَّحِيمُونَ الله الرَّا الله مَن السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَيْمِينَ اللَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرُهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارْبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخْرَجَ الصاد والألف بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِونَ (اللَّهُ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِونَ (اللَّهُ

وَبَيْراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ يِّ زْقُاْ قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى = أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُ بِدِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْياكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَدِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوِيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِفُسُونِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (الله وَعَلَمَ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْحُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيلِّ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنُّم إِلَى حِينِ السَّ فَنُلَقِّي ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣٠

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِء ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ 👚 🏶 أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفلًا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ الله وَرَجِعُونَ اللهُ مَلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ ا ينبني إِسْرَتِهِ بِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ

هُدای

النّادِ

الدوري: إمالة فتحة النون والألف



م مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَــٰلَآءٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ ٱتَّخَذُّ مُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ( ) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( ) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّا لَهُ الْمُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله حَهْ مَا الله مَعْ الله عَلَى الله مَعْ مَنْ الله حَمَّى مَرَى الله حَمْدَةُ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

بارِيكُمُ الدوري

الدوري إمالة فتحة الباء والألف (الموضعين)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَايِنِكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ مُ كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِىٰ لَن نَصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ إِنهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنِك بِالَّذِي هُوَخَيُّ الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِن ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ



ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ أَمُّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴿ اللَّهُ فَعَلْنَهَا نَكُنلًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بِقَرَّةً قَالُوۤاْ أَنَةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُؤَوَّ لِلْقِبَيِّةِ لِلْمُعَالِّةِ لِلْمُؤَالِمُ لِلْمُؤَالِمُ لِلْمُؤْمِّ لِلْمُؤْمِّ لِلْمُؤْمِّ لِلْمُؤْمِ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرِ تَشَكِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ ٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُريكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهُيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ مَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧ۗ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئْبَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٠) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلِّي مَن كُسَبَ سَيِّئَكُ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ نُهُ وَفَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّ الْخُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا يَعْشُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَـتَنبِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّىٰ ثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ

آلنسارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكِرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا اللَّهِ بِعَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ الرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَّهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١١)

دِيدِكُمْ دِيدِهِمْ الدوري: إمالة فتعة الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

وَلِلْكِهِمْرِينَ الدوريَ: إمالة فتحة الكاف والألف



وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِدِّتٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (١) بِثْكَمَا أَشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفْرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جَاءَكُم مُّوسِىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذِيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ (أَن قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرُء مِلَ فَإِنَّهُ مَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ (٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِم كَيهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرَ عِيلَ وَمِيكَتِهِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكُنفرينَ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أُوكُلُّما عَنهُدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِّلُكِ فرينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِينَ ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرِيلُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَّيِّكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

رِلِلْكِنفرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ ٱلمَّ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِ لَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ جَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ، أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِي فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمٌ الله وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَةُ أَبِل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ إِلَّهُ مَا لِمَا مَا لِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَالِيٌّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلا وَتِهِ مَ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُومَن يَكْفُرْ بِهِ ع فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١٠ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَّلُّ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الس ﴿ وَإِذِ أَبْتَالَ إِبْرَهِعَمَ رَيُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتِّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ الله عَلَى إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا اللَّهُ اعْلَاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ



النار الدوري: إمالة فتحة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١١) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَثُرَكِم مَم إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ الْحَالَلَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَجِّي بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدرى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَر حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُآ أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا قَإِن نُوَلَّوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ. مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِيٌّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهِكَدةً عِندَهُ. مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَيتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِسَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلِهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَوُفُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِنُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلُةً بَعْضُ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُومُولَهَآ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّبِكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ قَالَدُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ الس يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ المَّا

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَا } وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الْ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٠٠٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمُرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن يَطَّوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْهُدِيْ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكَ دُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبُ أُولَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنَّهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرِّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْتَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظِرُونَ اللهُ وَإِلَهُ مُن إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ



واًلنَّهارِ الدوري: إمالة فتحة

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدَى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْسِابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ) إِذ تَّبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ (اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِالَا نَعْلَمُونَ ﴿ ال

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِذَا فَيْلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَل نَّتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الله وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ يَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدِىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ مِأْنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠٠

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَّ ٱلْبرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَ ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْفِ وَٱلْمِتَكِمِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأَ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَنِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٓ ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيْ بِٱلْأُنْفِي فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَأَنْبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدِى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيدُ السُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ الس

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِلَّهُ كِتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الله أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن يَطَّقَعْ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ أُوا أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْمَهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنُ أَسَامٍ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوك الله

أُحِلِّ لَكُمْ لِينَاهُ ٱلصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرِبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْهِ أَوْلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ = لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهِمَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْوِنْكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقِيُّ وَأْتُواْ ٱلِّبِيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَا نَقْنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَى يَقْتُلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿١١١ فَإِنِ ٱلْهُوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ أَفَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٧ الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهْ وٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِيْ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهَ لَكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّهُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّىُ يَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مِّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَهَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ أَذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْ لُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

٩

الجزءُ الجَنَّاني

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجُ فَلا رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاحِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَاذَآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلصَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْاللَّهُ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُورُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِمَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِ ٱلدُّنيا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْبِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابُ ٱلنَّارِ (اللَّ) أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

النار الدوري: إمالة فتحة لنون والألف



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (اللهُ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعِي فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَهْضِاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَوُّفُ إِلَهِ الْعِبَ ادِ اللهُ كَيَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَتِبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ١٠

سَلُّ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلُكُمْ ءَاتَّيْنَهُم مِّنْءَايَةٍ بَيْنَةً وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ ثُرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْما وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ 3 وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِي نَصْرُاللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاً للَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ م مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهَ عَلِيكُمُ اللّ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



كُتَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَّكُرْ اللَّهُ وَعُسِيَّ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَعَسِينَ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوشَرٌّ لَكُمُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّ يَنْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّدُ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمْتُ وَهُوكَ إِفْرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَالِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُّ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَّكُرُونَ الله

فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونِكَ عَنِ ٱلْمِسَاءَ قُلْ إِصْلاحٌ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ (١٠٠٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ فُومِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ أَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُم مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ عِبْ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

لَا يُوَّا خِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا لَكُ لَكُ يَرَّبُصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَبُعُولَهُمْنَ أَحَقُّ بَرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَلَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَكَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُلِيَ

يَهْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهار

ورق م نقبت البنايا د د د وم

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُن يَعْرُونِ أَق سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنُعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَّالِكَ فَقَد ظَّلْمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُوا اللَّهِ مُرُوًا نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِدِء مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَذَكِي لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّلً وَدِلِدَةٌ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ اللهِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (س)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْ شُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاء أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمُّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَّلًا مَّعْـ رُوفَا وَلَا تَعْرِمُوا عُقَدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تُمَيِّسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تُمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَّ لَ بَيْنَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ

خَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَاوَصِيَّةٌ لِأُزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَقُاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايِنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيلُهُمْ إِن اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٤٢) وَقَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿



دِيْرِهِمْ

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف ديرنا الدوري: إمالة فتحة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسِيَّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِتُ أُواً فَالْوالْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيك رِنَا وَأَبْنَ آمِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْأُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطَالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلَّجِسْرِ وَٱلَّهِ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةً مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رِفَمَن شَرِبَمِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينِ عَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ • قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبْتُ أَقَدُامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُجَالُوتَ وَءَاتِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اَلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



ا يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَن كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجُاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْكِينَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ السَّ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَّ فَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُر بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيلَ لا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ عَايِمُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْمِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهْيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعَٰدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كَمْ لَبِثْتُّ قَالَ لَبِثتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثتَ مِأْنَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِـةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْ

حمارك الدوري: إمالة فتحة المدم والألف

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتِيَّ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَظْمَمِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآءُ وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُم اللهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذًى وَاللَّهُ عَنَّى حَلِيكُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَتَ لَهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (17)



الكيفرينَ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف المن القالف

٩

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مُرَّضِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مِنَّةٌ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلَّ النَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ رُزِّيَّةٌ ثُمُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَكِمِيدً وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُوْقِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي َخَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهِ نصارٍ الدوري: إمالة فتحة صاد والالف



وَمَآأَنفَقتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْدِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ السَّ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُم وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّرُيًّا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِند رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

والنهار الدوري: إمالة فتحة العاء والألف

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبِوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبواْ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبِواْ فَمَن جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن زَبِيهِ عَفَائنَهِ فِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٠٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِي مِنَ ٱلرِّبِوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

ألنّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كفارٍ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِهُ إِلْفَكُد لِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُحْدِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلَّهُ مَالَّهُ عِنْ فَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ لَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدِنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيْهُمَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرةُ حَاضِرةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقً الْإِحْمُ مَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ آمَننَتُهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادُةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مِّن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَنِهِ وَكُلْبِهِ -وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ مَنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلنا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ } وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمَّنَّا أَنْتَ مُولِكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٨)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

## الَّدَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ فَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْدِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّهِ مِن قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِي عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّا هُوا لَعَ بِيزُ الْحَكِيمُ ( ) هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَ مُّ مُّكَمَّتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةً ۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَّا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ كُنَّ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كُنَ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الأبصدر الدوري: إمالة فتحة



إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِينَ عَنَّهُمُ أَمُواَلُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَذَأْبِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَيُغَلِّبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَا مُوبِئُسُ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِرُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصِيرِ (اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَثَابِ اللَّهُ فَلْ هُ قُلْ ٱۊؙؙڹؚۜؿؙػؙۄۑ۪ڂؘؿڔڡؚٞڹۮؘٳڮٛؗؠٝ۫ڸڷۜڋڽڹۘٱتَّقَو۫ٲۼڹۮۯڹؚڡ۪ۣ؞ۧڔڂۜٛٮؖ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَحُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ بُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ

ألنّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الأسجار الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧١) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْرِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ أَنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّم وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْمَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ مَتَدُوّاً قَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ الْ اللَّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقَّ تُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ لدُّنَيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِير

ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُلِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ أَلْيَلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ الْيَـلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَّالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقِيةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف الكلفين

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري: إظهار لك فرين الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

وري انظ المهرانا المهرانا المهرانا

مِن سُوَّءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبِينَهُ وَأَمَدًا بِعِ للَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوُّفُ بِالْعِبَادِ (٣) قُلِّ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبِكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اً قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ ٱصْطَفِيَّ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَك مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرُ كَٱلْأُنثِيُّ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيُّمُ أَنِّي لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبُّهُ،قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُ نلَ ذُرِّيًّا لَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣٨) فَنَادِنهُ ٱلْمَلَيْبِكَةُ وَهُوقَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِيَّ عَاكِةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثُلَاثُهُ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَّا وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ اللهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْ كُمُ يُكُمِّ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفِيكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْرَيُهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْمَيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْسِاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

وَالْإِنْكِرِ الدوري: إمالة فتحة

قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسِنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايِشَاءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ (٧٧) وَنُعَلِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ (4) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن زَّبِّكُمُّ أَنِّيَ أَغْلُقُ لَكُم مِّرَ ۖ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأَجِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنَّتُكُم بِعَايِمَةٍ مِن زَبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْذَاصِرُطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِقَاكَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دَبِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

٩٥٥٥ د نوبت الينها ١

انصاری الدودی:

امالة فتحة الصاد والألف

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأُح ٱلشَّهِدِينَ (٣) وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيمِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَهُ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الله إِنَّ مَثَلَ عِيسِي عِندَ ٱللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ( اللهِ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمَّتَزِينَ ( اللهُ وَاللهُ مُعَرِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَّمِّنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَا هَلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِئُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأْنَتُمْ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المُعْمِيةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠ } إِن أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَدَّت ظَاهِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الاللهُ وَقَالَت طَابِفَةٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ وَلَاتُؤُمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتِيٓ أَحَدُّمِّتْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُو عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السلام يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمْنِيشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما فَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلِي مَنْ أُوفِي بِعَهْدِهِ - وَأُتَّهِى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ٧٧)

النهار الدوري: إمالة فتحة العلم الألف



بِقنطارِ الدوري: إمالة فتحة الطاء والألف

> الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئْبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّي بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الله وَلَايَأُمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَتِيكَة وُالنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ ١ فَمَن تَوَلَّىٰ بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوكَ (١٠) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَكَ إِللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ جَزَّآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدِيْ بِدِي إِلَّهِ وَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَالَهُمُ مِّن نَصِرِينَ اللهُ



لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُونِ فَي وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِّبَيْ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيلُةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيلِةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِين الله فَمَن ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمً وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلَمِينَ الله وَاللَّهُ مُن اللَّهِ وَاللَّهُ مُن اللَّهِ وَاللَّهُ مُن مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّا مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَكَ الْمُومَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ الْنَا

كنفرين

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلِي عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقالِدٍ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ عَلَكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 🐠

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ رَبِّعُ ٱلْأُمُورُ (الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسَّكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِٱلْمُتَّقِينِ اللَّهُ عَلِيكًا بِٱلْمُتَّقِينِ

ورفی افغ الخبرنیا الاینها الاینها

الدوري: الدوري: إمالة فتحة السين والألف

النوري: الدوري: نون والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعً الْوَلْكَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا كَمَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُو أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُ وأبطانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدَّبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (اللهُ إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ أَنَّ أَوْ إِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

إِذْ هَمَّت ظَآ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمْ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم مِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلْتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْيَكُمِتَهُمْ فَيَنقَلِمُواْخَآبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَا وَ تِومَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبِوَا أَضْعَنِفًا مُضِعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ

لِلْكِنفرينَ الدوري: إمالة فتحة

ا وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَاؤُهُمُ مَّغْفِرَةً مِن زَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللهِ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَنذَابِيانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الس) وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ فُرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ فُرْحٌ مِّنْ لُهُ وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ السَّ



وسارعوا الدوري: إمالة فتحة السين والألف الكنفرين الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف (الموضعين)

مُحَصَّاللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيُمْحَقَ الْ بْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمُوتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَايْنِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا مِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلدُّنْيا نُوْ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهِ كَالَّإِن مِن نَّبِي قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرُ فَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ (١٤٧) فَعَانِبْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْياوَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْأَحِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُلْأُ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْخُسِرِينَ ﴿ اللهُ بَلُ ٱللَّهُ مُولِيكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٥٠ سَنُلِّقِي في قُلُوب ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلرُّعُب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١٥١) وَلَقَدَمَ دَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَابَعَدِ مَآأُرِيكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ مَ وَلَقَدُ عَفَا عَنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا اللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِيكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلْلَهُ خَبِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَ



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا تَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْمُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ أَلَّهُ إِلَّا لَهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنَا قُلُ لَوْكُنُّمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلُّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّاتُهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّي لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُعَي، وَيُميثُ " وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَين مِنُّهُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١١٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يُغَلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمُ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعَمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْهُمْ أَنِّي هَاذًّا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

ومَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقُيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوادُفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَائتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلاً اللهِ أَمُو تَا بَلْ أَحْياً أُعِندَرَتِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١) فَرحِينَ بِمَا ءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ جهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ وَفَضْلِ وَإِنَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَجَّمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيآاءَ مُرفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُمْ مُّوَّمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْذُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَ لَكُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ اللهُ مُاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيَّبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَلُهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخُيَّراً لَمُّ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمَّ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يُسْرِعُونَ الدوري: إمالة فتحة المستروالالف لَّقَد سَّمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَد جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنكتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلَتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ الس كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمِّةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلُوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُ مُورِ (اللهُ)

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْبِهِ عَمُنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَا بِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعُذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ اللَّهُ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِارِ اللهُ كَرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللهُ)

وَٱلنَّهِارِ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

النارِ الدوري:

أنصارٍ

الدوري: إمالة فتحة لصاد والألف يرهم

ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِن بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَلْتَلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخِلنَّهُمْ جَنَّاتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا أَنْهَارُ ثُوا بَامِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسَّنُ التَّوابِ (اللهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ السَّ مَتَكُّ قَلِيلٌ أُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ اللهِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مْ لَمُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيرٌ لِلْأَبْرِارِ ١٩٨ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 💮

## بِنْ إِلَّهُ اللَّهُ الْحَارِ الرَّحْدِ

يَّا أَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُواٱلْيُنَكِينَ أَمَوالَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آمَوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكِينِ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنِي وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَ أَلَّاتَعُولُوا (الله وعَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنْ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينًا اللهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَو لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ٥ وَأَبْنَلُواْ ٱلْيُنَكِينِ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ أَوَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُكُلُ بِٱلْمَعُرُونِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أُمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مُّمَّاتَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْنِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ( ) وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ فَا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنَهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدٌّ وَوَرِتُهُۥ أَبُواهُ فَلإِمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوَةٌ فَالِإِمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُوۡ نَفْعًاْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ



﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُرِ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ مُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينُ اللهُ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ الْفُنْحِشَّةُ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بُارِّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءِ جَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كُرُهُ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُّهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدِدِهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَننَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلِنْسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُۥكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيَّبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبِنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)



﴿ وَٱلْمُحْصَنِئِتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعُنُم بِهِ عَلَى مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصِنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصِنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله ويدُالله ويكبين لكم ويهديكم سُنَن الَّذينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧) يُريدُاللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٠) وَمَن يَفْعَل ذَّاكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا الله وَلَا تَنْهُنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَابَنَّ وَسَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ عِلَيَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآ ولِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٢٣)

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَكَ فَعِظُوهُرِكَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْكَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِّبِ وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَارِ ذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ٱلتَّاسَ بِٱلْبَخَلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتِنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ

والجار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

الدوري: الدوري: إمالة فتحة لكاف والإلف

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهُ وَمَاذَاعَلَتِهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تَسَوِّى مِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُون حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّضِيّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَمَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ أَلَمْ مَّرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِكَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَدَعِنَا لَيَّا بِإَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ يِكُفِّرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ امِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَوَيْغَفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكُفِي بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكُفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0)

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ

لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءَ أَهُدِى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥)

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ﴿ الْ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٣) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ إِنَّهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْكِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (الله فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَت جُّلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن إِرَّاحَكِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَٱ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جِيآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ مُٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مِّ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

د ينركم الدوري: إمالة فتعة

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّا قَتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوُّا خَرُجُواْمِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِء لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٦ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ٧٠ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٨٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُوا ثُبَّاتٍ أَوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُر لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةٌ يُكَلِّتُ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْ إِلاَّحِرةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبِ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا ﴿ ١٧٠﴾



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْفَرِّيةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَائِلُوۤا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَائِنَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فَيْلَ لَهُمُ كُفُّواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡمَنَعُٱلدُّنِيا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقِى وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآ هِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تُولِي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْذِلْكُ فَاكَثِيرًا اللهُ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ) فَقَنِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لاَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( الله وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَكَ خِذُ وأمِنْهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْكَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَكِلدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَثَبَّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِي إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْفِ فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَثَبَّتُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيِّرَأُ **وْلِي ٱلضَّ**رَدِ وٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجَلِهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنِي وَفَضَّلَ اللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّنَهُمُ الْمَلَيْحَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيَهِكَ مَأْوِلْهُمّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمْ هَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (الله وَإِذَاضَرَ بَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْعَدُوًّا مُّبِينًا السَّ



الكنفرين الدوري: امالة فتحة

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلُوةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّيلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ إِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضِيّ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْهَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ فَرَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرِيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

لِلُكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَنكَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهِ المَا اللهُ عَمَا أَنتُمْ هَتَوُلاً و جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِدِّ عِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْلِمُنَّا ثُمَّ رَوْمِ بِهِ عَبَرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ مُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَكَّمِّت ظَّابِفَ مُ مِّنْهُ مُأْنَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله الله عَلَيْكَ عَظِيمًا

الدوري:

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَل ذَّالِكَ ٱبْتِغَآءَمَ مِناتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتَولِ وَنُصَلِهِ عَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنْكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَّا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّي وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاَّمُرَّةَهُ فَلَيْغَيِّرُكَ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مَّبِينًا ﴿ اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠ أَوْلَيْهِكَ مَأْوِلْهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصُا ﴿ اللَّهُ مُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَنتِ سَنُدٌ خِلْهُمُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدآ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيّ كُمّ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ ايُجُزّبِهِ . وَلَا يَعِدُ لَهُ رُمِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتُّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّل شَيْءٍ تُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَهِي بُالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعِّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَاْ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَ وَإِن يَنْفَرَقَا يُغِين اللهُ كُلَّا مِن سَعَيتِهِ أَءُ كَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَجِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّا بُٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ



﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّيْمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلِي بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُوا الْمُويَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوَ وَالْوَتُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكَمْ كَيتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَالْا بَعِيدًا ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفُرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (٣) بَشِراً لَمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١) أَلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِينَ أَوْلِيَآة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّالْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَقَدَّنُزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ بَجِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

والكنفرين الدوري: إمالة فتحة

لَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْلَهْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْدَنسَتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِنَّهُ يَحُكُمُ بِيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوۤ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَاخِذُواْ ٱلْكَسِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا السُّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْسَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



لِلْكِافِرِينَ الدوري: امالة فتحة

ه لا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهَ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ باللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَعْرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله السَّاكِكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَّأَلُواْ مُوسِيّ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْ فَاعَنِ ذَالِكُ وَءَا تَيْنَامُو سِي سُلُطَنَّا مُّبِينًا الْ١٥٠) وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَمُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَمُهُمَّ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٥)

حَيِّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفٌ بِلَطِّبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْم فَلَائِوَ مِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْ بُهْتَنَاعَظِيمًا ١٠٠ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَاٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَمَرُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَانُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا الله الله الله الله الله وكَانَ ٱلله عَزِيزًا حَكِيمًا الله وإن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَبُوْمَ لْقِيْكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١١٠ أَنْ فَيْظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا النَّ وَأَخْذِهُمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَسِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَوَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيَكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجْرًا عَظِمًا (١٣)

لِلْكِيفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَأَوْحَيْنَآ إِلٰىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَمْسَبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيْوُبَ وَنُونُشُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿١٦٠ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِيٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ وَٱلْمَلَتِ كَدُ يَثْهَدُونَ وَكُفِي إِللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا (٣)

يَّتَأَهُّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقِنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَنُهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبْرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٧) يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِن زَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (٧٧)

يسَتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكُلْلَةَ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِ ثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَ اوَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن لَمْ يَكُن لَهُ اوَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً وَرَجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنِ وَإِن كَانَتَا اللّهُ يَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لغَيْرِاللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأُخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيّبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَلَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَٱلْمُحْصِنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْخُصِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخُدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠

يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بُرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيّ أَوْعَلَى سَفَراً وْجَآءَ أَحَدُّمِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حِثْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فَمَا يُريدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَاتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُويِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ٥٠ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَكُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُو الْعَمْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَمَ نَقِيمًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهِ كَالْأَنْهَ كُرُّ فَمَن كَفُر يَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ-وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْبِدِ ءَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّا



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصُ رَيَّ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْفِيكَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدجَّاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدجًاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (١٠) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَ هُو سُبُلَ السَّكَعِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعُا إِنَ أَرَادَ أَن يُهْ الكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَرِي نَحَنُّ أَبْنَوْا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُوكُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدَّجَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأُلَّهُ عَلَى كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَكَوَّمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْإِينَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتِكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلمُفَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَمُوسِيٓ إِنَّ فِيهَاقَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣٣

أد باركم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

جبّارين الدوري: إمالة فتحة

قَالُواْ يَنْمُوسِيّ إِنَّالَن نَدْخُلَهَا أَبْداً مَّا دَامُواْ فِيها فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ (اللهُ قَالَ رَبّ إِنَّى لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بِيِّنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَتهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِي إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧ كَبِنَ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِئ إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِاثِمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ أَوُّا ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُوَرِي

ورقی ا البنایا ۱۲ ورویه

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُونِكُتِي أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

الجزء التياذيل

٩

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَني إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهًا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَياالنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيِ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِدِء مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقَيِّلَ مِنْهُم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

<u>يُسارِعُونَ</u> الدوري:

رُ مدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا بُ مُعِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِ يَهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِزُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُمُلِّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا الرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ فِي وَلَدَتُوْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤُبُّوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمَالِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِ

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحُتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُم فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوْرِينةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَابٍ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَحْشُواْ النَّاسَ وٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِنَّ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكُ بِٱلْأَذُكِ وَٱلسِّنُّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجِرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُو كَفَّارَةٌ لُّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَهُمُ الظَّالِمُونَ (0)

ا ترهم الدوري: إمالة فتحة الثاء مالألف

لتَّوْرِيلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِئِةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (1) وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَا ءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأَ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتِكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ ﴿ وَأَنَّ أَحُكُم بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُمَ لِيَّةٍ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكِّمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

ورهی مربی استان می ا مربی می استان می

يُسِرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱلْكُفِّادِ

الدوري: كسر الراء وإمالة فتحة الفاء والألف

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدِيَّ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتُولَكُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنتُهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَن فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشِيَّ أَن تُصِيبَنَا دَآمِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةً لَآ بِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُٱلْفَكِلِبُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللَّه إِن كُنكُم مُّوْمِنِينَ الله الله

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعَبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ فَلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بأللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَلْسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِت عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوْتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وكُمَّ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلِي عَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرِئ كِثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهُمُ ٱلسُّحُتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهِ لَهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمُمُٱلْلِاثُمَ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحُتُّ لِبَلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبَّسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآَّ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلِغَيْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَةَ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَكَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِيينَ اللَّهُ

يُسِرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّتَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ لتَوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِم لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّدُّ مُفْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَآ أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبَكَّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ اللَّهُ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوىَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ٧٠٠



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين) أنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَكُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوِلُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَيْهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمَا يَتُونُونَ إلى الله ودستغفرون أو والله عَفُورٌ رّحيتُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنِّ يُؤْفَكُونَ اللهِ عَلَى أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْ إِنَّ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَ أُوا للَّهُ هُوا السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الجزء التيازين

٩

قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَيْبِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبيل ٧٧٠ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَةُ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَنُّسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلَوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُ مِ مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصُكِرِئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)



وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَّيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّافَاً كُنْبْنَ امَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَآ أُوْلَيۡكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ (٥٠) لَايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِيٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبَرُ وَالْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُنكُونَ اللَّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓ الإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ رَعَذَا ثُ أَلِيمُ اللَّهُ لَكُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآء مِن مُا قَنْلُ مِن النَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرَةٍ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيثُ ذُو ٱننِقَامٍ ١٠٠٠



عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَفْبَ أَلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْمِذَّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَجِيدٌ ١٠٠ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْ كُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّرُُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ السَّاقَد سَّأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبِّلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِيبَ

كفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والإلف

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِلَةَ نَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلاَيَهْ تَدُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِّسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ فِي وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ أَلْا ثِمِينَ ( اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَا فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنِيَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهُدَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيَّنُ الْعَدُ أَيْمَنهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذَ تَّخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّهِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذ تَخْرِجُ ٱلْمُوِّتِي بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّا سَلْحِيُّ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَل تُسْتَطِيعُ رَبَّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللهُ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّدَ قُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عِنْ الْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِدٌ مِنكٌ وَأُرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللهُ عَالَ اللهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِي إِلَاهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الله إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَآ أَبْدَّارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ

## 

## بِسْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرِّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْمَ مَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ وثُمَّ أَنتُرُ تَمْتَرُونَ الْ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللَّهِ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ١٠ فَقَدُّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠٠٠ أَلَمُ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمٌ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَعَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدَآإِ لَّاسِحُرُّمُّبِينٌ ٧٧ وَقَالُواْلُوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥)

يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَسَّهُ زِئَ بُرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَكَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسْنَهُرْءُونَ 🕦 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُوۡمِنُونَ الله المُولَةُ مَاسَكُنَ فِي أَلَيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الس الله المُعَيِّرُ الله أَتَخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسَّا مَرَّ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يَصُرفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عُوهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف والألف الهاء والألف الهاء والألف

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهُدَةً قُلُ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّ عَانُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَّ أَبِنَكُمْ لَتَشْمَكُونَ أَتَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرِيْ قُلُ لَّا أَشْهَدُّ قُلِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَّهُ وَلَحِدٌ وَإِنَّنِ بَرِيَّ يُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَلْنَفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدِيَّةٍ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرْيَكُن فِتْنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْآ وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَأَحَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الصُّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشَعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّدِ بُ بِعَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾

عاد انهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

ألنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ (١٠) وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيِا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْتَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِم أَلَاسَاءَ مَايِزرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْياَ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِهِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّىٰ أَبِيهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَّاءً كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلُوسَاءً ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣)



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلَّهِ رُجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّيِّهِ عَقْلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْهُ وَلَكِنَّ أَكُنُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْيَرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّ وَثُمَّ إِلَى رَبَّهُمْ يُعْشُرُونَ (١) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِّ مَن يَشَيا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَيْتَكُمْ إِنْ أَتِنكُمْ عَذَابُ أَسِّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَكُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَحْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَناهُم بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١٠٠

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَّكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَيْتَكُمْ إِنَّ أَيْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَرْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهْدَوُلآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جهكانة ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا ٱلَّبِعُ أَهْوَا أَهُ كُمُّ قَدْضَكُ لَتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن زَّتِي وَكَذَّبْتُم بِهِ-مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ﴿ فَا لَقُو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينٍ ١٠٠



بِالنّهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

م بأكُّتِل وَبَعْلَمُ مَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِيّ أَجُلُّ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ. يُنَيِّئُكُمْ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَبُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمُ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخَكْمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْخَسِينِ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ لَيْنَ أَجِسَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ اللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ أَقُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعُا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْم وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِمُّسَتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۖ ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ عَوَامَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكِرِيٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠ السَّيْطَانُ فَلَا إِنَّا السَّ

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكِين لَعَلَّهُمْ يَنَّقُون اللهُ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُواْ دينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوا وَعَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَأُوذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ثُنَّ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدِينَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَالْخُكِيمُ ٱلْخَيِيرُ اللهِ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازُرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرُهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ مِ اكْوَكُبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْا فِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَهِ ٱلْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ هَاذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ اللَّهُ فَلَمَّارَ الشَّمْسَ بَانِعَـةُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ٢٠ وَحَاجَهُ وَوَ مُدُّوقًا لَكُ أَتُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِئِنَ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللهِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشُرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَكْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلِّمِ أَوْلَتِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءً إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُردَ وَسُلَيَّمُنَ وَأَبُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَدرُونَ وَكَذالِكَ بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٨) وَزَكَرِيّا وَيَعْنِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِ مُ وَدُرِّيَّ لِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَرَاكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ أُولَنِيَكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ اللهِ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدِ مِهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ الْ اللَّهِ الْمُعَالَمِينَ ال

كلفرينَ الدوري:

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْ بِشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ اللَّهُ مَن أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ تَجَعَلُونَهُ وَوَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْمِرًّا وَعُلِّمْتُ مِ مَالَرَ تَعَلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وُكُمْ قُل اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ أَنتُمْ وَن وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِيٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّةٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ ٱلظَّالِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِنَّتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِكَ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِي تُؤْفَكُونَ ﴿ أَنَا فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ أَنَا وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِنظُرُواْ إِلَى ثُمُرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَنُهُ وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ شُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لا إِلَه إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلُّ شَيَّ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (اللَّهُ) قَد جَاء كُم بَصَ آيرُ مِن رَّبّ كُمُّ فَكَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لَمْ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💬 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَالَّيُّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصِدَهُمْ كُمَالَرٌ يُؤْمِنُواْ بِدِهِ أُوِّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّا

طغينهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف



﴿ وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَعِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْعِي إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يْرَاللَّهِ أَبْتَغى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن زَبِّكَ بِٱلْمُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهَتدِينَ السَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ لُوقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّهَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالُمُ لُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشَرِكُونَ اللَّهُ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلتَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بُمَاكَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿٣٠٠

لِلُّ **كِنفِرِينُ** الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ ويَشْرَحُ صَدُرُهُ وَلِلْإِسْلَامِ وَمَن يُد أَن يُضِلُّهُ رِيَجِعُلُ صَلْدَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهِمُّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٧٧) وَيَوْمَ خُشُرُهُمْ جَيعًا يَكُمُ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ أُسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنس رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَٱلَّإِنسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِى بِطُلِّمِ وَأَهْلُهَا غَلِفِلُونَ ﴿٣١﴾

كِفِرِينَ

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

كُلُّ دُرَجُنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (اللهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّي ذُو ٱلرَّحْمَلَةِ إِن يَشَاأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنشَأُكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تِهُومَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّرِلِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَا ذَالِلَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرِّكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزُعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَا مِأْ الْأَفْكَمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْسَةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سيجزيهم وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِراً لَّذِينَ قَـتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ أُفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدضَّ لُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن ثُمُ رِمِي إِذَا آثَمُ رَوَءَ اتُواْ حَقَّهُ رِيوْمَ حصادية وَلا تُسَرفُوا إِنكُهُ, لا يُحِبُ الْمُسرفين (الله) وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ



ثَمَنْيَةً أَزُوكِجْ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَيْنِ نَبِيُّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانِّ أُمْ كُنتُمْ شُهكداآء إِذْ وَصِيكُمُ اللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَيْ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوابَ أَوْما أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّالُصَادِقُونَ (١١)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَهِ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلآءَابَآؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَٰ اِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ الْكُ أَقُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشَاءَ لَهُدِ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُوكَ ١٠٠٠ ١٠٠ اللهُ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاحَزُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْبِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصِّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصِيكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٠) وَإِنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٠٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ( اللهُ وَهَلَدَ الكِنَاثُ أَنزَ لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُواْلُوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا ٓ أَهْدِي مِنْهُمَّ فَقَد جَّاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رِّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٩٨ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيَّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وص مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزِيّ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ اللَّهُ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله الله قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحُمِّياى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُربِكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّي شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرِئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَاءَاتِكُمْ أِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ الْسَ

ومحياى الدوري: إمالة فتحة الياء والالف



## الْمَصَ (١) كِنَابُ أُنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِنْ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرِىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُو وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ عَأْوَلِيَآءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ (اللهُ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ اللهُ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللهِ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآيِبِينَ اللهُ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَ زِيثُهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ۚ وَمَنْ خَفَتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَظْلِمُونَ (١٠) وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ (الله وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لُكَ أَن تَتَكَبُّر فِهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهِ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُكُذَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللُّ ثُمَّ لَآتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيِّمَنْهِمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأَ كَثْرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ١٧ ۖ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَّا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الله الله وَيَتِعَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ فَوَسَّوَسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطُنُ لِيُبْدِي لَمُمُا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهِ نَكُمًا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ ( ) وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ( أَنَّ السَّمِهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَدَلِّنهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَمُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مَيْنِينٌ اللَّ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ٢٣ فَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدَّةً وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخَرُجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ وَيُرِكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَانْرُوْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهِ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطُّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (١٠) فَريقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلْصَّكِلَةُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ 📆



﴾ يَنِنيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللهَ يُبَيَّ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ اَتَّقِيٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (00) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصْحَنْ ٱلنَّالِّر هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِ اينتِهِ ۚ أُولَكِيكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَلَمَّ أَحَةً مَ إِذَا ٱذَا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخُرِهُمْ لِأُولِهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعُلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَتَ أُولِمُهُمْ لِأُخْرِمِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهِ إِنَّا لَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِ النِنا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا يُفْنَحُ لَكُمْ أَبُونُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجَّزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِ مَعَوَاشِ وَّكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَدِتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَدَبُ الْجُنَّةِ هُمِّ فِيهَا خَلِدُونَ (اللَّهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلَيْهُ ٱلْأَنَّهُ رُوَّوَقَالُواْ ٱلْحَدَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ مِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدِينَا ٱللَّهَ لَقَدَجَّاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ

وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُّمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

النارِ الدوري: إمالة فتحة

الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة

وَنَادِيَ أَصِحَكُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَكَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَحَدْنَا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّآقَالُوا نَعِدُّ فَأَذَّنَ لَيْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْنِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَمَعْوُنَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمِيهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَكُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِامِينَ ﴿ اللَّهِ وَالدِي ٓ أَصَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِنهُ ۚ قَالُواْ مَاۤ أَغَيٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ الْكُ أَهَلَوُكُ إِلَا الَّهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّوْنَ كُ وَنَادِيَ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفرين (٥) ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّافَٱلْيَوْمَ نَسْمِهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحُدُونَ ﴿

وَلَقَد جِتْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِقِي ٱلْالْهُٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَكُنْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَكَى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَزَتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيْبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدُأُ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عُيْرِهِ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ اللَّهُ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِاَينِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۖ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنْرِياكُ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



أُبَلِغُكُمُ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ أَوَعَجَبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُسَاذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ الله قَالُوٓ الْمَحْتُنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَا وُنَا آفَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله عَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَنِحَيَّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُرِ مُمَّةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَأُقًا لَينقُومِ أَعْبُدُوا أَللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرِهِ عَدَجّاءً تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٧٧)

دارهم الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّن سَلُّ مِن رَّبِّهِ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُواْ يَنصَالِحُ أَتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنِيْمِينَ ﴿ ﴿ فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَلكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَوْنَا أَعِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَّةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآَّءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرُأً فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهِ غَيْرِهِ ۚ قَدَجَّاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقَ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٧١٠



اللُّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ اللَّهُ عَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نِجَنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ الله عَلَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ أَنَّ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (1) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَّنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ

الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ۖ تِلْكَ ٱلْقُرِيٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَد جَآءَ تُهُمْ وُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ أَمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي بِتَايَنتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِهِ فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَقَالَ مُوسِى يَنفِرُعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🔐

الكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَجِتُ لُكُ يِّنَةِ مِّن زَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ 💮 قَالَ إِن كُنتَ جنَّتَ بِتَايِةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِزْعَوْنَ إِنَ هَٰذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَيْسِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَخَرِ عَلِيمِ اللَّهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَدِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِينَ اللَّهُ قَالَ نَعِمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُوبِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَكُرُوٓا أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقُفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللهُ

سحر الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف



قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ كُرِبِّ مُوسِىٰ وَهَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَا بِكَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأْرَبُّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُلُأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُهُ مِهِ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِمِّهِ وَٱلْمَعْمَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أُوا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ عَوَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَكُّ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ عَالَةٍ لِتَسْتَحَوَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنكَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِ كَايَٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسِّنِي عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَيْهِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٧﴾

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكِفُونَ عَلَيَ أَصْنَامِ لَّهُمَّ فَالْواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ١٠٠ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاَّ مِن رَّبَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسِي ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْمَنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَـلَةً وَقَالَ مُوسِى لِأَخِيهِ هَدرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبَعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الا وَلَمَّا جَآءَ مُوسِى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرِينِيَّ فَلَمَّا بَجَكِي رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا مَ وَخَرَّ مُوسِى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ



قَالَ يَكُمُوسِيَّ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكَتِي وَبِكُلُم فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّكرينَ اللَّهُ وَكُتْبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠٠) سَأَصْرِفُ عَنْءَايْتِي ٱلَّذِينُ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُوْاُ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَاآءِ الأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حِلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَتَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَغْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَكُذَالِكَ بَعِزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَاتِ ثُعَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسِيٰ قُومُهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّى أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٠٠)



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَفِي ٱلْأَ هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءً فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَتُؤْتُوك ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيدةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لاَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الله الله وَمِن قَوْمِ مُوسِيّ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحِيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيِّ إِذِ ٱسْتَسْقِيلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَأَ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْغَمَمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويِ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارِزَقَنَ كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قْيلَ لَهُمُ أَسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَا لَغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةِ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعَدِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِ مَّا أَهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيعِينَ الله وَإِذِ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَقَطَّعَنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَكُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ خَيْرٌ لِللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ



﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلْيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَةِ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَّعَ هَوِيلًا فَمَثَلُهُ وُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَاْفَا قَصْصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا

كِثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوتُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَآيسَمَعُونَ بَمَأْ أُوْلَيْهِكَ كَأَلَأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي سَمَنَهِهِ عَسَيُجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجَلُهُم فَيَأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٨٥ مَن يُصَّلِلِ ٱللَّهُ فَكَر هَادِي لَهُ وَيَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَنهِمْ يَعْمَهُونَ الله اللهِ يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سِنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّتَقُلَتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغُنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّ

طعينيم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرُ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّلُهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكرينَ (١١) فَلَمَّآءَ اتِنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءً فِيمَآءَ اتِنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ أَيشُرَكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيِّعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدِي لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآأَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعَيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَاقُلُ أَدْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٩٠١)

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُو سُولًى ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدِى لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِنهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَ هَأَ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرى اللَّهُ رَءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِّكَ لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ رِيَسْجُدُونَ اللهِ





## المنافعة الم

## بِسْ مِلْتُهُ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وزَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمَّ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَتُّ عِندَ رَبِّهِ مُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكُ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفُنْينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَ يَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ مِّنَ ٱلْمُلَيِّحُةِ مُرْدِفِينَ اللهِ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّالِمِثْ وَلِتَطْمَينَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْيُعَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَكِّزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُورِ رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَافِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَجٍ رَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدَّبَ غَضَب مِّرِزَ ٱللَّهِ وَمَأُونُ

آلنِّادِ

ٱللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَارَهُ وَلَكِكِنِ ٱللَّهُ رَمِيْ وَلِيُبِلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدَ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدجَّاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنيَ عَنكُرُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمْعُونَ إِنَّ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونِ ۖ ٣ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ ۚ وَأَتَّقُواْ فِتَّنَدُّ لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ منكُمُ خَاصَى لَهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَاذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِئكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (الله واعْلَمُوا أَنَمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَالُكُمْ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُرُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا قَالُواْقَد سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأُ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أُواُثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ عُلَيْكُ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ مِنْ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مُعَالِقُونَ اللَّهُ مُعَالِقًا لِنَّا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَوْلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُواللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآءُهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيآ فُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْمِينَةِ إِلَّا مُكَاَّءُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (١) لِيُمَيِّزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَبِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَد سَّلَفٌ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت شُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْاُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ الْمَاكِمُ اللَّهُ مَوْلِ اللَّهُ مَوْلِكُمْ الْمُؤلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ





ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمَتَعِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّهِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمُ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَالِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِدِ وَلَكِن لِيَقِضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرِسِكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُّ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐠

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذ زَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُنكُمٍّ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ إِذْ ي عَوُلُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَنَوُلآ وِينَهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرِي إِذْ يَتُوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف



ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَآ كَ دَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ لِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ اللهِ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥) وَلَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (١) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهُ هُ وَإِنجَنَّحُواْ السَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا



وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَبَيْنَ قُلُومِهُم لَو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنكُمُ مِّانَكُةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأُفَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأَنَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرِى حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدٌ ١٠ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلْلِمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّن فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠٠ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُولَيْتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡ كُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَدُّفِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ضُهُمْ أُولِي بِعَضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ



الجنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف





كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرْفَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَوا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١٠ وَإِن لَكُثُواً أَيَّمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (الله المُ الكُنُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ أُوَّا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

مْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَسَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُـذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَبَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ (الله المُرْحَسِبْتُ مُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ مَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسِي أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيَإِكَ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ 💮

التار الدوري: إمالة فتحة الأمن والألف



مِنهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَمْمُ فِي مُ مُقِيعُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيدٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنَ وَمَن يَتُولَ لَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ع فَتَرَبُّهُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأُمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ عَيْرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلا تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَت ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ مُمَّ أَزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعُلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة للجنَّةُ العَيْقَالِي

٩

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءًإِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَانُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا بِٱللَّهِ وَلَا بِكُورُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهم مُضَافِهِ وَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلُهُمُ اللَّهُ أَنِ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ الَّهِ الَّهُ مَا أَغَبَ ارْهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّن مَرْيِكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهًا وَحِدًّا لا إلَنه إلا هُو سُبُحننهُ عَمَّا يُشُركُون الله



الأحبار الدوري: إمالة فتحة الراء والألف

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

إِنَّمَا ٱلشَّيَّءُ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ دُوعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُوعَامًا لِيُّوَاطِئُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُزُيِّنِ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ (٣) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَاوَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الآلا اللهُ النَّهُ رُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذَّ يَ عُولُ الصَيْحِيهِ عِلَا تَحَدَّزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالُّ كَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْبُ وَٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ الْ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الغارِ



ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَأُللَّهُ عَلِيم مُ إِلْمُنَّقِينَ الله إِنَّمَايسَتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱزْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَّهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلالكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُوْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ ٧٠٠



لُ وَقَالَمُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَدِّ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِينَ مُصِيرَةٌ كُوُّواْ قَدُ أَخُذُنَآ أَمَّهُ زَامِنِ قَبْلُ وَكَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لِمِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلُ هَل تُريّضُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي بَنُونَحُنْ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِن أَوْ بِأَيْدِينَ آفَتَرَبُّصُوٓ إَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ۖ ۚ فَلُ أَنفِقُواْ طَوَعًا أَوْ كُرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن يُقَبِلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَدِهُونَ ١٠٠٠

بِالْكِيْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاّ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكُرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَ] إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسَبُنَااللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَصْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ كُلِّر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَا ثُمَّ ٱلِّيمُ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِمُرْضُو كُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ا أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُوْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ يَعْلَمُواْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَدْرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ لُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمُ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْنَتُمْ تَسَنَهُ زِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَنَٰذِرُواْقَدُكُفُرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ تُعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينًا بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرُ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ هُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخُلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضِ كَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَثُوْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُو أُولَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَاكِ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَاكِ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّا مُوَيِثْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كِلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنِهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِۦْ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَأُمَّرُّ وَإِن يَـتَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْياوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ اللهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَيِتُ ءَاتِكَ مِن فَضَّ لِهِ ع لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتِنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوأَيَكُذِبُونَ ﴿ ۖ ۚ ٱلَّهُ يَعَامُواً أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا مِنْهُمْ سَخِرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ





ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوُلَاتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ ۗ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِكِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِمٍ مْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغُرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَٰذِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلاَنْقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَ اللَّهِ مَ كُفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِاوَتُزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَت شُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٧٠) لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعِيَّا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ السَّ وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ( ) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّ عَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضِي وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحِمُ لُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيكَ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



خبارِكُم الدوري: إمالة فتحة لباء والألف

نِرُوبَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنَيِّثُ كُم بِمَاكْتُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ الْأَعْرَابُ اللَّهُ اللَّهُ المُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَّ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ وَمِر ٠٠ ٱلْأُغْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّهَا قُرُبَةٌ مْسَيُدْخِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

واً لأنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والالف

وَٱلسَّابِقُونَ مَنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِدُا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّه خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ ۚ وَلَكَمْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ الله الله المُعْمَ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ اللَّهُ أَفَمَنَ أَسَّسُ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُويٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ مِارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوّا رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرِىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَهُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَنَّلُونَ وَنَقُنُلُونَ فَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرِكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدُرَ الَّهِ وَمَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ عِرِي ٱللَّهِ فَٱسَّتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۖ ﴿

اَلتَّكَيِبُونَ اَلْعَكِبِدُونَ الْمُكِمِدُونَ اَلسَّكَلِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الله مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرْبِ مِنْ بَعْدِ مَاتِيَيْنَ لَمُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بِعَدَ إِذْهَدِنْهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُوبَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ ﴿ اللَّهِ لَّقَدِتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَ ادَتَّزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُفُ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ مَا مُؤْفُ رَحِيمُ ﴿ اللهِ مَا

وَالْأَنْصِارِ الدوري: إمالة فتحة المدرالذن الجن الحادي عشرا

٩

وَعَلَى ٱلثَّلُهُ قِهِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الدِّيضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يُقَطَّعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ السَّ



الكُفرار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف



والله التحمز الرجيم الَّرُّ تِلْكَءَ لِيَنْ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَبِّهُمُّ قَالُ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِنَّهِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ سَدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ مُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّيٰنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي أَخْذِلَنفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

و**اُلنَّها**رِ

إمالة فتحة الهاء والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنِنَا عَنْفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهُمْ تَجْرِى مِن عَنْهُمُ الْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونِهُمَّ فِهَا اللَّهِ حَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَنكَمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله



طغينيم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُ قِلَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَّ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدربكُم بِهِ عَفَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بِعَايَنتِهُ ۗ إِتَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآ هِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنظِرِينَ اللَّهِ

وَإِذَآ أَذُقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرٌّ فِيَ ءَايَانِنَا قُلُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثَهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيَّتُنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ فَلَمَّا أَنْجِنْهُمَّ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكُ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيا ۗثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ أَمِنْ مُنْ أَلَّ مِنْ أَلْمُ مِل إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِبَ أَهْلُهُمَّ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّنْهَا أَمُّ أَلَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ ينْفَكَّرُونَ السَّوَاللهُ يَدْعُوٓ اللهُ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيم اللهُ

دار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



أَلْنَارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنِي وَزِيادَةً وَكَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُومَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَتَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمُهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَاعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ فَلْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلًا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّهَلَالِّ فَأَنِّي تُصَّرَفُونَ ٣٠ كَذَالِكُ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ

شُرَكَايٍكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَــبَّدَؤُا ٱلْخَلَق ثُمَّ يُعِيدُ أُمْ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقَّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدِي فَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبَ لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

النهار الدوري: إمالة فتحة

مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِ ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْسَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ لَيَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جِكَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَيْ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٤ قُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمُ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ الْ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَيِكُمْ عَذَابُهُ بِيكَتَّا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۗ ۚ ۚ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِلَّةِ ءَٓ ٱلْكَنَّ وَقَدَّكُننُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ ل تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ حَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ء وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَكُا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله وَلَ بِفَصِّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرُ مِتَّا يَحْمَعُونَ ﴿ فَلَ أَرْيَتُ مُا أَن زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آلِلَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذِ تُفْيِضُونَ فِيدُومَايِعَرْبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ تُمِينٍ اللَّهُ

أَلاَّ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٠) لَهُمُ ٱلْمُشْرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَذُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا الْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرُكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْفِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِلَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُنَّةً ثُعَّ ٱقْضُوَّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ فَكَنَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلْسَبِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنا ۖ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَٰكِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا إِنَّ الْمَا قَالَ مُوسِيِّ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ اللَّهُ قَالُوٓا أَجِتَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿

سجر الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ إِنَّ الْكُمَّا ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ - وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَآءَامَنَ لِمُوسِيَّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ،عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا لَهُ مُوسِي يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُننُم مُّسُلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجَّنَا برِّحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ (٨) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِي وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِنَهَ ۗ وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا رَبَّنَا لِيُضِالُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَكَىَ ٱمُوَلِهِمْ وَٱشَٰدُدْ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ ١٠٠٠ وَٱسْ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سِحِّرِ عَلِيمِ (٧٧) فَلَمَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨ ﴿ وَجَوَزُنَا بِنِينَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَاوَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ بِنُوٓا إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ وَآلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَد جَّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالسَّالِيةِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ (١٠) وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَدٍ حَتَّىٰ مَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْبِيَّةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ لَـمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ اللهِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (1) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنُ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلِّ فَٱنْفَظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِّرِ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

سَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَ إِن يُردْكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْتُمَا ٓ عَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدِئ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهُ رِّ كِنْبُ أُعْرِكُمْتُ ءَايِنْنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ اللهِ لَّا تَعَبُدُوٓ أَلِالَّالَيَّةَ أِنَّنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَّلُهُ,وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللهُ أَلاّ إِنَّهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْ

يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ



﴿ وَمَا مِن دَآيَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَنْحِرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ، لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنْهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُولَٰتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ أَإِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَهُمَا نُوَفِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَابُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِنْ مَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَنِّعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَلَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتُونَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَّكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرِينك إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِيدِ الله عَلَى مَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً إِن كُنتُ عَلَى مِيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُعِيَّتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُرِهُونَ السَّ



وَنَقَوْ مِلآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّ أَجْرِيٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِيِّ ۖ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَقُهُمْ أَفَلاَنَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَد جَّندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُدُرِمُونَ (٣) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ 💮 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَعْرِطِهَا وَمُرَّسِنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهَى تَجَرى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ بَنْبُنَيّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (1) قَالَ سَنَاوِيّ إِلَىٰ جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقْبِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغْيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقْيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادِى نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۗ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمِلَ غَيْرَ صَلِلْحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهلينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَاكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ (١١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْدًا فَأُصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (19) وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰ إِ عَيْرِهِ } إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ يَنقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنُوَلُّوْا مُجَرِمِينَ ﴿ وَ الْوَايِدَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِنَةٍ وَمَا نَحَنَّ الْمُعْنَ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّةً قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَلَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( ) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ٥٠ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهُ وَعَصَوًا رُسُلُهُ وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥) وَأُنِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيِا لَعُنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ مِّهُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبُ 

نَعْبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهُ

كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَ هُرَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِاركُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ نِيِّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ اللَّهِ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ إِفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودِ ۚ ﴿ ۚ وَلَقَدَجَّاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّرِي قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠٠٠ فَلَمَّا رِءِ ٱلْيُدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ثُنَّ وَٱمْرَأَتُهُ مَآ إِيمَةً فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَهُ إِبِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ السَّ

دارڪم

الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٠ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَنركَننُهُ وَعَلِيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجِيدُ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ (٧٠) إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ كَالِمُرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ آلِنَّهُ، قَد جَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ. يُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلآء بَنَايِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَجُلٌ رَشِيكُ (٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوِّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ اللهُ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ

و<del>(الْنَّانِ)</del> الْنِينِ<del>الْ</del> ۲٤ الْمِورِينَا

أمرناجعلناعلكها سافكها وأمطة ناعكنه حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسُوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ ٢٠ ﴾ وَإِلَىٰ مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهُ ۖ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرِيكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (10) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَناْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآأُو أَن نَفَعَلَ فِي آَمُوٰ لِنَامَا نَشَرَقًّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَنْتُ مِ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهِاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ ١٠٠٠ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمِا تَوْفِيهِ أَنِيبُ ١٠٠٠

'يَجُرِمَنَّكُمُ شِفَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَآ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم اللهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودُ ﴿ فَالُواْ يَنشُعَنْتُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُ طِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلَدِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ لَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كَأْن لَّرْ نَغْنَوْ أَفِهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كُمَا بَعِدَت ثَمُودُ (١٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِيٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِي ثَبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَى فِتْرَعُونَ لَإِيْهِ عَفَانَبُنَعُوٓاْ أَمَّىٰ فَرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمُّنُ فِرْعَوْنَ

مُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ مَوْرُودُ اللهُ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَنذِهِ عِلْمَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرِيٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكً مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوّا نَفْسَهُمُّ فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَنْبِيبِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَلَامُّةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيكُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّالُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ اللَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ اللَّهِ يَوْمَ يَأْتِءَلَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَ خَدلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ الناك الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِي المَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

النبار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ السَّ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِّمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتَّ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصْلِحُونَ ﴿ اللَّ

النهار الدوري: إمالة فتحة اللهاء والألف

وَلَوْ شَآءَ رَثُّكَ لَحِعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلا مِزَا (١١١) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓ ا إِنَّا مُننَظِرُونَ الله وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يَرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٣٣) لَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنب ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ أَنَّ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُو كُبًّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿

رم ياك الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



الْقَصْصُ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَيْنَ لِلْإِنسَيْنِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ فَا لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَّنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَالَ مَّا مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلْنَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ لَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْلَمِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّيثُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُ وِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (اللهُ وَجَآءُوَ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّيثُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهُ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَّوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ أَنَّ وَجَآءَت سَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلُوَةً قَالَ يَكِبُشُرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُونَهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَّا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ



مُثُواى

وَ رَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ ءُو عَلَّقَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ ٱحْسَنَ مَثْوَايّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيِّمْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِبِهِ الْمُرْهَكِنَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيكُ اللهِ عَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ١٧ فَلَمَّانِ إِلَّهُ فَلَمَّانِ إِلَّهُ مَن مُبُرِقَ اللَّإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذاً وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (١١) ﴿ وَقَالَ نِسْوَةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنِهَا عَن نَّفَسِيةً عَدَ شُّغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرِيهَا فِي صَلَيْلِ مُبِينِ السُّ



الجزء الثاني عشر

٩

مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَعًا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللهُ قَالَتَ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّني فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَّا سَتَعْصَمُ وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ (٣٦) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَلُهُ وَرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَ كُلُّ مَعُهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أُرِينِيَّ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيَّ أُرِينِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةَ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَمَني رَيَّ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ لَّهُ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ﴿٣)

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠) يُصَدِّعِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (اللهُ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَسَقِي رَيَّهُ وَخُمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَنُصِلَكُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أُرِىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ بِنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّوْ إِا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَكُم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْأَصْلَامِ بِعَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخُرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (اللَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ هَٰكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ مَا فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ أَن قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ ع وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ١٠٠٠





﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثنُونِيهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثنُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالْ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَالَّهِ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكُذَاك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّسَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَثَقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِنلَمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا يَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ اللَّهُ الْمُحْفِظُونَ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابِ مُّ تَفَرِّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَ أَوَ إِنَّهُ, لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسَّ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ



فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّذُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠٠ قَالُوا وَأَقْبِلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيدٌ (٧٧) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَذِينَ ﴿١٤) قَالُواْ جَزَوُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُو جَزَّؤُهُ كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيدِثُمُ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَاأَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نُرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُۥ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ٧٧ فَلَمَّا ٱسْتَنْعَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص الرَّجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَاناً إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بِرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنِ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَفَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)



سَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُسُواْ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْتُكُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجِلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِئِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْوَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا كُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إ

فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ عِفَارُتَدُّ بَصِيرًا قَالُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَالُوا يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَاذُنُو مَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِيبِنَ ﴿ ١٠٠ قَالَ سَوْفَ اُسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْ يِنِي مِن قَبْلُ قَدجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبُدُو مِنْ بَعْدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُومِلُ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تَوْفَيى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ التَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ



وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ الْ كَأَيْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِأَللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَاذِهِ -سَبيلي أَدَّعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيُّ أَفَكُرٌ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسَى ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُكِيجِي مَن نَّشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِي وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ الله





ألنّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف بِمِقَدارِ الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

بالنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ( ) وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا يَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ بِعِقْدَارِ ( عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَّآةُ مِّنكُم مَّنَّ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ اللهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسمُّ مُ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلا مَردَّ لَهُۥوَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِن اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعً ال وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ يفته ، و تُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيثُ بِهِيَا لُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف المراقة

كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَتُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٠٠ قُلْ أَن قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيّآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَابُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ مُكَذَٰلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَّةُ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُمُ ٱلْحُسْنِي وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَأَفْتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْكَ لَأَمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبَشْنَ ٱلْمِهَادُ

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف



الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف (كل المواضع)

اللَّهِ وَلَا يَكُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن نُوصَ (١١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُو وَيَخَافُونَ سُوْءَ ٱلْحِسَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلايَا الله به عان بوص وعُ الدّادِ (٥٠) الله بنسط <u> وَقِ ٱلدُّنِياوَ مَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَّةِ</u> لِآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيْهُ عَثْلُ و كَيْهُ دِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَعَ بِذِكْرِ ٱللَّهُ أَلَابِذِكِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَّتَابِ (١٦) كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّتِهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلُهُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَدِ قُلْهُوَرَتِي لَآ إِلَنَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ ۖ ثَا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُأَوْ كُلَّمَ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَهِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّ وَلَقَدُ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَدَثُّهُم فَكَيْفَ م عِقَابِ اللَّهِ أَفْمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَهَ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي لِّ بَلِ زُّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْ عَنِ للٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ٣٣﴾ لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ اَوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

دارهم الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلْهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ (٣٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَيَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةٌ قُلْ إِنَّمَآ أُمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَتُثَبِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَب (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ (٤٠) أُولَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُمُ مِنْ أَطِّرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ . وَهُوَ سَرِيُّ

آلدوري: مالة فتحة

إمالة فتحة الدال والألف



لِلْكِيْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

صبارِ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ مُوسِيّ إِن تَكْفُرُوٓا أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدُ ﴿ ٱلْمُرِيأَتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدَّعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ عَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُربِدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِينَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَانُكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُلُّ جَبِّ الْرِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عِجَهَنَّ مُ وَيُسْقِي مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ (١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَنُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿

جب إر الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

أَلَةً تَرَأْتُ ٱللَّهَ خَلِقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١١) وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (اللهُ وَرَزُواْ يِلْهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَدُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ (١٠) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَعَيَّنْهُمْ فِهَاسَلَامٌ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللَّ

كَرُونَ (الله وَمَثُلُ كُلِمَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرارِ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لَيُضِلُّوا عَن سَبِيلَةٍ - قُلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ النَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةً مِنقَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ ﴾ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْمَحْرِ بِأَمْرُ فِي وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهِ لَرُ (٣٠) وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿



البوارِ الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَكُذُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنَيَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ اللهِ كُرِبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ رَّبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْحِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنَّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلِّهِ (اللهُ عَلَهِ اللهُ عَلَهِ رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيحَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّهُ وَلَا تَحْسِبُ أَلَّهُ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْ

طِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهم لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمَّ وَأَفْعِد هَوَآءً اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنَجُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُ مْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَيِّي وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللَّهُ هَلْذَابَكُنُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذًكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ السَّ

القهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف





لَرُّ تِلْكَءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللهُ رُبُعًا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ مُحُ الْأَمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَا ثُنَزِّلُ ٱلْمُلَتِحِمَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوَاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَٰ لِكَ نَسْلُكُهُ وَفِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِمْ وَقَدْ خَلَت سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ الله لَقَالُوٓ الإِنَّمَا شُكِرَّتُ أَبْصَارُنَا بَلِ خَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (١٥)

جِّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّتَنَهَا لِلنَّظرِير نَنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ شِهَابُّ مُّبِينُ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنِهَا وَأَلْقَيْ غَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبِتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١) وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا إَيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ نْزِلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيٍ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمُنَا ٱلْمُسْتَتَخِرِينَ ﴿ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّسْنُونٍ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن ٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقً بِشُكَّرُ صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَيْتُهُ, وَنَفَحْتُ فِيهِ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكُ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (اللهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَسُرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٧٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ اللَّهُ عَالَ هَاذَاصِرَاكُ عَلَى مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّا لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعِيُونٍ (0) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَا بِلِينَ (١٤) لايمشهم فيهانصب وماهم مِنْهَا بِمُخْرِعِينَ (١٨) هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٥ وَنَبِتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١١٥



إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِهَ تُبَيِّسُرُونَ ﴿ فَاللَّوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله ۚ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ. قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ بِلَّ حِتَّنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَندِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُ أَحَلُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ اللهِ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَـةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْفِرُونِ (١١) قَالُوٓ أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

قَالَ هَنَوُكُمْ عِبْنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿٧١﴾ نَعْمَهُونَ ﴿ ١٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧٧ فَجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لاَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنكَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (١٨) فَأَنْفَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَكُمْ ءَاينتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ ( ) وَكَانُواْ مَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَ امِنِينَ ( ( أَنَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَاقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِدِهِ أَزُوا جُامِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠ ۗ وَقُلْ إِفِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) كَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)

لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكُنَّهُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وأللكه آلرهم ألرجي أَيْنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ مُنْبَحَنَّهُ وَتَعَلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِبِكُةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ, لَآ إِلَكُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا ثُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطَفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ ثُمِّينٌ اللَّهُ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَ آلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ ﴿



وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَمُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشُقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبِّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابَرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهُدِيكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي ٓأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ اللهُ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنَّوْبَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتُّإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْفُوْإِتَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةً تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَكَ ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ اللهِ

لْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ﴿ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِٱلنَّجِيمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفَمَ رَغَلُو كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَعُنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُواَتُّ عَيْرُ لَحْيَا أَةً وَمَايَشُ عُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَا ۗ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا فَيلَ لَهُم مَّا ذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوَ أَأْسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللهُ لِيَحْمِلُوۤا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَايَزُرُونَ ﴿ فَأُ قَدُّ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهِمَّ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مْ وَأَيِّلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُولِنَا ﴿ اللَّهُ مُولِنَا لَهُ

أُوزارِ الدوري: إمالة فتحة الزاي والألف الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف مالأان



يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي نُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ الْيُوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعٌ بَلِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيْنُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖤 🏶 وَفَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ لَمُ فَهُمَا مَا يَشَآءُونَ كُنْ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ۗ ٱلَّذِينَ نُوَقِّعُهُمُ ٱلْمَلَةِ كُذُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُ مُ ٱلْمَكَ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُ زِءُونَ

المنون التانع عشرا

٩

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَثُ أَعْبُدُوا اللَّهُ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدِنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ 🖤 وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ إِنَّا الْقَوْلُنَا لِشَيءِ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥكُن فَكُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِيٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاظُلُمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُثَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (١) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهُمْ يَتُود



وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكُر إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِن إِلْبَيْنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ نَرُوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُ أُ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلْهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُدُّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَيْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (١٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَابِكُم مِّن نَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِينًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَلِيَّهِ لَتُسْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنِنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثِي ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُورِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي التَّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلِى وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ مُؤْلِفِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَاجِرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنِّمُ مُّفَرِّطُونَ ﴿ ثَالَكُ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُمَهِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُ مَ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابُ أَلِيمُ (اللهُ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمِن ثُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْدَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (١١) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ مَنْ فَيَقِينَكُمْ وَمِنكُمْ مَنْ بُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِغِمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَنَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِكُ أَيْنَكَا يُوَجِّهِ لَا كِأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَاللَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّبَاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَر أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ إِمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ( الله يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٧٠



رَأُوْ بِارِهَا الدوري: إمالة فتحة الباء والألف وأشعارها

لْأَنْعَابِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَى . الله وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيه ٱلْحَرَّ وَسَرَبِلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، كُمِّ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا نَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا الله ويوم نبعث منكر عَثْرُهُمُ ٱلْكُنفُرُونَ هِيدًاثُمُّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ نُسْتَ الله عَنَا رَعَا الَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ الله و إِذَا رَءَا ٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ شُرَد قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَآ وُنَاٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلِيَّهُمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ۚ ۚ وَأَلْقَوَّا لُمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ورقی نین نیزن<del>یا</del> ۲۸ وروی

ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ فَا وَمَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِعُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْكِنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرِئِ لِلْمُسْلِمِينَ (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِ وَيَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَّجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُو دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُو تَعْمَلُونَ (١٣)

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعُدَثُمُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكْر أَوْ أُنْتِي وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينٌ هُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ أُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَآءَايِدةً مَّكَانَ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدِّى وَبُشُرِي لِلْمُسْلِمِينَ النَّنَّ

ٱلَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَكُرُفُّ مُبِيثُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهِدِيمُهُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْسِاعِلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ لَاجَرَعَ أَنَّهُمْ فِي لَاْحِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّنُواْ ثُمَّ جَمَهَ دُواْ وَصَكِرُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَـفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُورًا رَّحِيمٌ اللَّهُ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف وأبصرهم الدوري: إمالة فتحة





﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوكَيٰ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جَّاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ إِفْضَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٠) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَتك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ

لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبِنُهُ وَهَدِينُهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرُ وَلَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبُّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنَّ عَاقَبْتُكُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ ١٦ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْنَزُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ



سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلِهُ ولِنْرِيَهُ ومِنْ اَيَنْ الْإِلَّا لَهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّهَ إِسْرَةِ مِلْ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولِهُمَا بِعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا أَنَّ ثُمَّرِدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا اللهِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخِرَةِ لِنَسُوٓا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

لِلْكِنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

> النّهارِ الدوري: إمالة فتحة المام مالاان

حَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُنفِ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبَيْشُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 💮 وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبَكُمْ وَلتَعْلَمُواْ عَــُدَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا ﴿١٣﴾ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزُمَناكُ طُكِيرَهُ وِفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ رَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقِنُهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرْأُ كِنْبُكَ كُفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن أَهْمَدِي فَإِنَّمَا يَهُمَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهُ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهَلِكَ قَرْيَةً أَمَرْيَا مُتَرَفَهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١١٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ وَكُفِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا الْاللَّا



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ يَصَلِنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَرَاد ٱلْأَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُولَيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَمْؤُلآء وَهَمْؤُلآء مِنْ عَطآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا (اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُدَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنِّ عِندَكَ ٱلْكِبْرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلاَتْقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا (الا تَكُونُوا صَالِحِينَ اللهُ عَلَمُ بِمَافِي نُفُوسِكُو أَن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُ وَّابِينَ غَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْفِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَانُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن زَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلِّ ٱلْبُسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا (اللهِ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١٠٠ وَلَا نَقْنُكُوا أَ أَوْلَلَدُّكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْظَنَا فَلَا تُسَرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْ وُلَا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُ ذَٰ إِلَكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جِيّ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَ ءَاخَرَفَنُلُقِي فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ١٠٠٠ أَفَأُصْفِ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِ مِنَ الْمُلَتِهِ إِنْثَأَ إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ الْ وَلَقَدَصَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذْكُرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّا قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَلِمَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا نَنَهُ وَتَعَالِي عَمَّا تَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْسَيَّحُلُهُ ٱلسَّمَوَتُ لْسَبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللهِ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدِّبُ هِمْ نُفُورًا عُونَ بِهِ ٤ إِذَ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ خُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظِّلِامُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِي وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيا

عاذا بهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف أدب رهم



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَّى هُو ۖ قُلْ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّهِ ثَنُّمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠ وَبُكُرُ أَعَلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ ﴿ فَا أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿٥٧) وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَأُومَانُرُّسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفًا ﴿ فَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيِنًا كِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَبْنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ قَالَ اَذْهَبِ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَّطُنُّ وَكَفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَامَّا بَعِكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الله الْفَأْمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ( الله أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخُرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلُّأُنَاسٍ بإمَامِ هِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ عَأُولَيَهِكَ يَقَرُّهُ وِنَّ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ أُعَمِي فَهُوَ فِي أَلْآخِرَةِ أُعَمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٠) وَإِنكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَيْنَا غَنْرُهُۥ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوَلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُّ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)





كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًّا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسِيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءً" وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنِيا بِجَانِيهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسًا الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَاتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدِى الله الله عَلَى الله عَ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ - عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠٠

ةً مِن رَبِكَ إِنَّ فَصْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ((NX) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا الس وَلَقَد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيْ آكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا اللهُ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدِّدُ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَحَدَ لَكُمْ أُولِياءَ مِن دُونِهِ- وَنَحِشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زِّدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَاك جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَلِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا اللَّا قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُون خَزَابِن رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْية ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ أَن كَا وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسِى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَاتِ فَسَلَ بِنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُو سِي مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزلَ هَ وَكَا إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا لا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلُ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ







اثرهم الدوري: إمالة فتحة لثاء والالف

عادانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ ٥ عَلَىٰٓءَاثُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (١) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْءَ ايْنِيَنا عَجَبًّا الْ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (اللهِ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ شُواْ أُمَدًا (١١) نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدِّي اللَّهُ وَرَبِّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَاهُ أَلْقَدُ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَـ وَلَا عَالَا اللهُ هَـ وَلا عَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَدُّ لَّوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ لَكَن بَيْنَ فَكُنّ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعْنَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا (الله ﴿ وَمْرَى ٱلشَّمْسُ إِذَاطَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ﴿ وَمَعْسَمُ مُ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا الله وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ يَنْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَالْعِصْثُواْ أَحَدَكُم بَوْرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَدًا ١٠٠٠



علتهم ليعلموا أت وعد ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرَهُم ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ مَسْةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيَّ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا اللهُ وَلَيْثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِيهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ حُكْمِهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ مُبَدِّلُ لِكُلِمَ نِيهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿

الجزء كالخافين عبيرة

٩

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ﴿ ﴾ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٣٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيَهِكُ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن مِّنْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ۚ كُلِّنَا ٱلْجِنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا اللهُ وَكَابَ لَهُ مُثُنُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا



وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدُا (٣٠) وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةُ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لأُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ، أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِثُمَّ سَوِيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا (٣) وَلَوْلآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الآ فَعَسِي رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُصْبِحُ مَا وُهَاعُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ اللَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهْيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَتِيٓ أَحَدًا السَّ وَلَمْ يَكُن لَهُ فَتُهُ يُنصُرُ وِنَدُومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ ٱللَّهِ لَا يَ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُو خَيْرٌ ثُوا بَا وَخَيْرٌ عُقْبًا إِنَّ وَأَضْرِبْ هُمُ مَّثُلُ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِۦنَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيخُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ﴿ وَالْ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ﴿ وَا يُوَلِقُونُ الْكَهِفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ رِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرُعندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٧٤ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جَّنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّقِ بِلِزَّعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُومٌ مَّوْعِدًا ( ) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلْنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ لَهِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْر رَبِّهِ ٢ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (٥٠) ورَ اللَّمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهُ



ٱلانسَنُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (6) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةً ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ ٥٠ } وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَذَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدِيْ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿ وَ تِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهْلِّ اله وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِمْ لَا أَبْرَحُ حَقَّى مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا عَ بَيْنِهِ مَا نَسِياحُوتَهُمَافَاتَّخَذَسِبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا

عادانيم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِينَهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَيَا ﴿ ثَا ﴾ قَالَ أُرَبِّتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسِنيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ فَأَرْتَدَاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا (اللهُ اللهُ مُوسِيٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معى صَبْرًا ﴿٧ وَكُنْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَالَةٍ يَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿١٠ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ ۗ قَالَ أَخَرُقُنْهَا يَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا نُوَاخِذْ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنْلُهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد يَجِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

مُ اثبارِهِمَا الدوري: إمالة فتحة الثار والألف





﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيا أَهْلَ فَرْيَةٍ أَسْتَطْعَما أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذَتَّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٧ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا (٥) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزُهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ إِلَى تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ مَا كُنِسْ عَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكُرًا اللهُ

شِعْ وَالْكَهْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّل

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٨ ۖ فَأَنْبَعُ سَبَ (٨٥) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا أَقُلْنَا يَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّاۤ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نُنَّخِذَ حُسَنَا (٨٠) قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿٨٠ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَّاءً لَحُسِّنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ سَبَبًا ﴿ ٢٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كُذَلِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ كَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَل بَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًّا النَّهُ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي هُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُورُ بَيْنَهُمْ رَدْمًا (٥٠) ءَاتُونِي زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (٥٠) فَمَاٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسْتَطَعُواْ لَهُ,نَقْبَ اللهِ



لِلْكِنفِرِينَ لِلْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتجة

أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سِبَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا خُسَرِينَ أَعْمَالًا الْآنُ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ثُنَّ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاينتِ رَبِّهِمُ وَلَقَآبِهِ ع فَحَبِطَتْ أَغُمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَةِ وَزْنَا الْفَالَا فَالْكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الْ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ الْاَيْبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّا أُقُلِلُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي نُفِداً لْبُحُرُ قَبْلَأَن يَنفُدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلُوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدً إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَكِلَّهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



يَيْحَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكُاكَ تَقِيًّا ١ وَلَرْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ كُنْ جَبَّ ارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ أَنتَبَدُتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًا ١٧٤ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا اللهُ قَالَتَ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ: عَالِمَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بهِ عَكَانًا قَصِيتًا ﴿ إِنَّ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَنَادِ مِهَا مِن تَحْنِهُآ أَلَّا تَحْزَنِي فَدَجَّعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّنَقُطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا الْ



فَكُلِي وَالشُّرِي وَقَرَى عَيْنَ أَفَامًا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنَ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِتًا ﴿ ۖ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ م فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُ لَقَد جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٧٧) يَكَأْخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ( الله عَا الله عَلَيْهُ عَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَالِّمْ مَا أَكُونَا وَجَعَلَني نَبِيًّا الْ الْ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآ) ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣ كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبِّهِ إِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ آ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ا فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْ مِ عَظِيم ﴿٧٣﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿٣﴾

وَأَنْذِرُهُمْ يُومُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفَلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ ۚ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمْ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَد جَّآءَ نِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا اللهُ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيًّا (ف) قَالَ أَرَاغِثُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ في يَاإِرُهِمْ مُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مِ عَلَيْكُ مَا اللَّ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا الْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (نَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيٍّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهِ)

رَّحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَّالاً ﴾ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَّ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ﴿ وَكَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ <u>ۅؘڡڹۮؙڔۜؠۜٙڎۣٳڹڔؘۿؠؠؘۅؘٳۣۺڒٙۼۑڶۅؘڡؚڡۜڹ۫ۿۮؽڹٵۅٱۘڋڹؽڹؗٳؖٳۮٲٮؙٛڹڸؽۼۘڶؿۿٟ</u> ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُواْسُجَدًا وَبِكِيًّا الْأُونِ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ الله الله مَن مَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ يَدَخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يُظلُّمُونَ شَيْئًا اللَّهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأَنِيًا ﴿ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَآ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿١٠ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيِّدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْعَ هَل تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا (0) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ نُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أَوَلَا يَذَ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَمْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ فُورَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحُولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا اللهُ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بَهَا صِلِيًّا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًامَّقَضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُحِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَاجِيْتًا الله وَإِذَا لُتُلِي عَلَيْهِمْءَ ايَنْتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا ﴿ اللَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالِةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهُ وَيَرِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّيُّ وَٱلْمِنِقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ﴿ اللَّهُ

وقال لأوتارج طَلَعَ ٱلْغَنِتَ أَمِ ٱتَّخَذَعِنذَ ٱلرَّحْمَن عَهَدًا ﴿ اللهِ وَا سَنَكُنُتُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّالًا الْا وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهِ ۗ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا اللهُ كَاللَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ ١ أَلُوْتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًا ١٦٨ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ١١٨ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَا الْ ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِند حْمَنَ عَلَهَ ذَا ﴿ ٥٧﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالْرَحْمَنُ وُلَّكُ كَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّ شَعَادًا ﴿ (٨) كَا : وَهُنَّ وَعَنْهُ ٱلْحَيَالُ هَدًّا الْأَنْ أَلَا مَوْ اللَّهُ مَن وُلِدًا اللُّغِي لِلرَّحْمَنِ أَن بِنَّجِذُ وُلِدًا ﴿ ١٠ ۚ إِن ح لأرض إلاءاتي الرحمن عبد وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِ

الكيفرينَ الدوري: إمالة فتعة

الرَّحْنُ وُدًّا (١٦) فَإِنَّمَا يَسَرْنُهُ بِلسَانِكِ ح وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لَّذَا ﴿ ١٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ ل يُُحِسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ واللَّهُ ٱلرِّحْنُ ٱلرِّحِيهِ اللهُ مَا أَنزَ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقِيَّ اللهِ إِلَّا ٣ُ) تَنزيلًا مِّمَّنَ خَلُقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمُوَ بِٱلْفُلِي ﴿ الْمُلَا لِمُلَا لِمُنْ لرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوىٰ ﴿ اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي زُّضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثِّرِي ( ) وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ ويَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ١٠ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ١٠ وَهُلُ أَتِنكَ حَدِيثُ مُوسِيِّ ١٠ إِذْرِ عِانَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّيءَ النِيكُم مِّنْهَا بِقَبَهِ أَوْأُجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى إِنَّ فَلَمَّا أَبْهَا نُودِي يَنْمُوسِيّ إِنِّ أَنَا رُبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى

النار الدوري: إمالة فتحة

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوجِيّ اللَّهِ إِنَّا مَاللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ النَّالِكَ عَلَيْهُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي اللهُ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ فَتَرْدِي اللَّ وَمَاتِلْك بِيَمِينِكَ يَنْمُوسِيْ ﴿ فَالَهِي عَصَاى أَتُوَكَّوُ أَعَلَهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرِىٰ ﴿ فَالْأَلْقِهَا يَمُوسِيٰ اللَّهِ فَأَلْقِهِ فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ اللَّهُ قَالَ خُذَهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي (١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَدٌ أُخْرِيْ اللَّيْلِيْكِ مِنْ ءَاينينَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعِيل اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي اللَّهِ وَيَسِّرُ لِيَّ أَمْرِي اللَّهِ وَٱحْلُلْ عُفْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١٨) وَأَجْعَل لِي وَزيرًامِّنَ أَهْلِي (١١) هَرُونَ أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع كَثِيرًا (٣٣) وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ 

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَانُوجِيَ (٧٠) أَن ٱقَدْفِيهِ فِي ٱلتَّانُوتِ فَٱقَدْفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِلِّي وَعَدُو لَلْهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبُّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴿ إِذْ تُمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ,فَرْجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُوسِىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ وَمُعَوْنَ إِنَّهُ وطَغِي اللهِ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَّعَلَّهُ مِيْتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشِي إِنَّ ۚ قَالَا رَبُّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يُطْغِي اللَّهِ عَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُماً أَسْمَعُ وَأَرِيك اللهُ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدَجِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ لَمُدِئَ اللهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُّ هَدِي (٥) قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١)



ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا سُبُلًا وَأُنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزْوَ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى (٥٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمُ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ (60) وَلَقَدُ أَرْنَنُهُ ءَايَٰنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَنِي (٥) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا نَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسِيٰ ﴿ وَاللَّهِ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَحْعَا بِلَنْنَاوِبِلَنْكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغَنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا بوى ١٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُعَشَرُ النَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ,ثُمَّ أَيْنُ أَنِي قَالَ لَهُم وسِيٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنَ أَفْتَرِي ﴿ إِنَّ فَلْنَازِعُو أَأْمُرَهُم بِينَهُمْ وَأَسْرُواْ لتَجْوِيْ اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِيٰ ﴿ اللَّهِ عَوْا كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱثْنَوُا صَفَّاوَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



قَالُواْ يَكُوبِينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقِي ﴿ ﴿ وَالَّا لَا أَن بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعِي خِيفَةً مُّوسِيٰ ﴿٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ (١٦) فَأُوجِسَ فِي نَفْسِهِ . أَنتَ ٱلْأَعْلِيٰ ﴿ إِنَّ كُواَ لِي مَا فِي يَمِينِكَ لَلَقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسِخِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنِّي ﴿ فَا أَلْقِي ٓ السَّحَرَةُ سُعِّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرِبِّ هَلْرُونَ وَمُوسِي ﴿ ﴿ فَالْ عَأْمَنْتُمْ لَهُ وَبَلْ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَالْأُقَطِّعَرِ اللَّهِ مَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي اللَّ فَالْواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ الْبَيّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأُفْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا ۗ (٧٠) إِنَّاءَ امَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرُ لَنَاخُطْنِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِي اللَّهِ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهُنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي اللَّ اللَّهُ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلِي الْ الْكَارَجَتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي اللَّهِ اللَّهِ

(00) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

وَلَقَدْ أُوْحَيْدَنَآ إِلَى مُوسِيّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا تَخَنَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشِي ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ و فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْمَعُ مَا غَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ اللَّهِ يَسَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَجْيَتُكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدَثُكُم جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوي اللهُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْتُكُمُ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلُلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُويْ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدِى ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسِي اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَيْ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضِىٰ اللهِ قَالَ فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَا مَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٱ إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُومِي فَنْسِي اللهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِ مِقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْكَنُ فَٱلْبَعُونِ وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِي (١) قَالَ يِنْهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّواْ (١١) أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٣ فَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَدِتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (أَنَّ فَكَالَ فَأَذْهَبِ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَأَ لَنُحَرِّقَنَّهُ أُدُدُّمُ لَنَسِفَتْهُ فِي الْيَمِ نَسَفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠ المُنْ السِّيلِيِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدسَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠٠٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبَيْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ يَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبَّنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ



ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقِي ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرِي ﴿ ١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْجِي إِنَّ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادُمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِي اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ ﴿١٦١) أَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِي (١٢١) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى لُّ وَلَا يَشْقِي ﴿ اللهُ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن كِرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِد شَدٌّ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يُومِ

هدائ الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

قَالَ كُنَالِكَ أَنْتُكَ ءَايِنتُنَا فَنَسِينَهَا وَكُنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسِي ﴿١٦﴾ وَكَنَالِكَ نَعَزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ الْآلُ أَفَامُ يَهْدِ لَأَمُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهِي (١١٨) وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيْكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجٍ ۖ أَ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرْضِىٰ (١٣٠) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ٤ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِي ﴿ اللَّ وَأُمُرَّ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِن رَّيِّهِ عَالُولُمْ يَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولِي اللهُ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَالُواْرَبَّنَا لُوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلُّ وَخُنْزِي اللهِ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبُّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدِي (٥٥)

النهار الدوري: إمالة فتحة



أَقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (١) مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِر مِن زَّبِّهِم تُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ لَاهِيةً قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَاذَا إِلَّا بِشَرُّ مَثْلُكُمُّ أَفَاتُأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ مَا اللهِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱفْتَرِينُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ الله مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبَيةٍ أَهْلَكُنَاهُ أَأَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّحْدِ إِن كُنْتُ مُ لَاتَعُ لَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ اللَّهُمُّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَينَنَاهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ لَقَدْأَنزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتنبافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (اللهَ

نَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعْدُهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأَسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنَّهَا يَرَكُضُونَ اللَّا لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ قَالُواْ يَوَيِّلُنَآ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَاتُ تِلَّكَ تِلْك دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ (١٠) وَمَاخُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ ۚ لَوَ أُرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللَّهُ بَل نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَغُكُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نُصِفُونَ (١١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ أَتَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمَّ يُنشِرُونَ الله الله عَمْ مَا عَالِمُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَنَّا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ الْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمُلَّةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُو مَا هَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبِلَّ يُلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالِرَّ مَنَ وَلَدَّاسُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهُ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الله الله عَمْدُمُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ نَجْرى ٱلظَّالِمِينَ ١٠ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَّا رَبُّقَا فَفَنْقَنْهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوظَ أُوهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَالِبُشَرِ مِن فَبْلِك ٱلْخُلَّدُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ



وَإِذَا رِءِاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِحْرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مُهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَ أُ فَتَبَهَثُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ( ) وَلَقَدُ اسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير رَبِّهِم مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَمُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ مُنَّعْنَا هَلَوُلْآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُو أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ الْعَلَيْبُونَ اللَّهُ

والنهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (أَنَّ وَنَضُعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفِي بِنَا حَسِيدَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَّا عَكِفُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَّا عَبِدِينَ اللهَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابا آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالُواْ أَحِثْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ فَالْ بَل زَّبُكُمْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ الله وَتَأَلُّه لَأَكِيدَنَّ أَصْنَاهُمُ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ الله



فَجَعَلَهُمْ جِذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِنَّا لِهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَافَتَي يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓ أَءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِنَالِهُ تِنَا يُتَإِبُّرُهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ. كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ مُ أَمُّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكَآءِ يُنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللَّ أُفِّ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنْمُ فَنْعِلِينَ اللَّ قُلْنَا يَنْنَا رُكُونِي بَرْدَاوُسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِيمَ اللَّا وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧٠)

بأمرنا وأوحد ، وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيْدِينَ ﴿٣٧﴾ وَلُوطًا ءَانْيِنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعِينَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ الله وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادِيْ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَحَنْكُهُ وَأَهْ لَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧) وَنَصَرِّينَهُ مِنَ ٱلْقَوْ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَافُودُ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ الجثكمهم شهدين ه غَنْمُ ٱلْقُوْمِ وَ كُلَّا ءَانْلِنَا حُكُمًا وَعِلْمُ الَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّ كُرُونَ (١٠٠) وَلِسُلْيَمْنَ الرِّيحَ عَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكُنَا فِيهَا وَدِ

6000 80188 11:74 11:74 11:74 11:74 11:74

دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ (٣) فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِيْ لِلْعَنِيدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّعِينَ (٥٥) وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِين (٨٠) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّ هَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَتَادِيْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ، وَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادِكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ (٥) فأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمِنُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ارغَبًاوَرَهَبً أُوكَانُوا لَنَاخَاشِعِينَ ﴿ ﴿ وَ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة لْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَلِمِينَ اللهُ إِنَّ هَاذِهِ عَ ةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ الله عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ مَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَالاَحُمْرَانَ لِسَعْدِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَيْبُونَ اللَّهُ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْبَ أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتُّ مُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ ٱبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ مُرُواْ يَنُوَيْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةِ مِنْ هَلَذَا بَلْكُنَّا مِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ لَوْكَانَ لَهُ مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠٠ النَّا النَّا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا

بسهاً وهُم فِي مَا اشتَهَ خَالِدُونَ اللَّهِ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقِلْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يُومَ نَطُوي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُ تُبُكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نَّعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِ هَلَذَالْبَلُغًا لِّقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٠٠) قُلْ إِنَّ مَايُوجِيِّ إِلَى أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِ فَهَلُ أَنتُم مُتَسلِمُون اللهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ 💮 إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ، فِتْنَةٌ لَّكُمُّ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ (١١١) قُل رِّبِّ ٱحْكُر بِٱلْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١)



## يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سَكُرِيْ وَمَا هُم بِسَكُرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَربيدِ ( كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَّلِا أُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَهدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفِّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدِّي وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ الْمَأَنَّ بِيرَ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْ مَا لَدُنْيا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِلْ عَلِيَّا الْمُؤلِى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّا إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ

نَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُر إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلنَّصَرِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ أَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى مَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا وَالْحَوْا أَنَ يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣) إنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَلُّونَ فِيهَا مِنْ اوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ٣

الجُزُّ وُلِيسًا لِحَجَا

٩

٤٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّكَاسِ سَوَّآةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثَّثْرِلْفٌ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُحَعِ ٱلشُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعُـلُومَن عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِرَ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَنَقْضُواْ تَفَ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطُوَّفُواْبِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِ حُرُمَنتِ ٱللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِن و أحت نسوا كُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْأَوْتُكِينِ وَٱجْتَكِينِوُأُ فَوْلَا

حُنَفَاءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَر مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسِكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَاتِّرَ فَإِلَاهُكُو إِلَا أُوْحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَيْكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٧ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِ كَفُورٍ ١٠٠



ديرهم الدوري: إمالة فتحة

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدِّتِلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهَٰدِّمَت صَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِن ٱللَّهَ لَقَويُّ عَنِيرٌ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبَّرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أُخَدَتُّهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكُأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِئْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَكَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَاتَغْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

لِلُكِعْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



تَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يَخِلِفَ ٱللَّهُ وَعْدُهُۥ وَإِنَّ يُومَّا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا يَعُدُّونَ ﴿ ﴿ وَكَأَيْنِ مَن قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ( فَلْ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مَّبِينٌ ( فَ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم الله وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَاينتِهِ وَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٠ وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِوِمِّنْ لُهُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

كم بينهم وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ كَذَّبُواْبِ ايْكِينَا فَأُوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَا لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْحَكُلا يَرْضَوْنَهُ أَوْإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ خَصَرَتَ لَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورُ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُٱلَّيْكَ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهِارِ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١١) ذَالِكَ بِأَبِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُوتِرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصِّبِحُٱلْأَرْضُ مُغْضَرَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَنُورَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



كُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ إَلنَّاسِ لَرَوُّفُ رَّحِيكُ (<sup>1</sup> ) وَهُوَ ٱلَّذِي آَحْد مُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللهُ كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ لْأُمْرِ ۚ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ كُمْ يَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ مُّ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُور ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِلَ بِهِ عِسْلُطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ٧٧) وَإِذَانْتَلِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابِيِّنَاتِ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. وَإِن يَسْلُئُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَاُفْعَكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🕯 💮 وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمِّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلِكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْدَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ







قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُوّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرارِ مَّكِينِ اللَّ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْيَتُونَ (اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ (اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنْفِلِينَ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّتٍ مِن نَحِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُوْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَكِينَ اللَّهُ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لِعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ عَبْرِهِ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ الَّذِينَ كُفْرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينٍ ١٠٠ قَالَ رَبِّ انصُرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ اللهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِهَ نَا فَإِذَا جِهَا ءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّ نُورُ فَٱسْأَلْفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤



فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَدُّد بِلَّهِ ٱلَّذِي بَحِنَا منَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللهُ أَمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْمِ إِلَّهُ عَلَيْهِ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مَا هَاذَا إِلَّا بَشُرٌ مِتْ أَكُو يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْ أُو وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ الله العَدُكُمُ أَنَّكُمْ إِنَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (٣) ﴿ هَيهَاتَ هَيهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنْ هِي إِلَّا حَيكَ انُّنَا ٱلدُّنْيِ انْمُوتُ وَخَيا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيل لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآةً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا عَلَخِينَ (١)



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرُسُلْنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمُّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِئَايَنتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينِ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ مَنَدُونَ ( الله وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرِارٍ وَمَعِينٍ ا يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ٓ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٠ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٣٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ هُرِبَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

نبارع الدوري: إمالة فتحة بسارعون الدوري: إمالة فتحة السين والالف

وُلَيْهِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ ١١ ۖ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنْبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَعْتُرُوا ٱلْيُومُ إِنَّكُمُ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ اللَّ فَدُكَانَتُ ءَايَدِي تُعلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ١٠ أَفَلَرَ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُلَمِّ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١١) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ ابلَ جَاءَهُم بِٱلْحَقِي وَأَكُثُرُهُمْ لِلْحَقِي كَرِهُونَ اللَّ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمُّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْنَاكُهُمْ خُرُجًا فَخْرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ

وروس المنابع الماء الما

كلغينيهم

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

راكنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

نَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيِكنِهِ هُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنِرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ أَنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٨﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ ٓاقُونَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنَّ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ أَفُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨) سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونِ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ



اكَمَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَامٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا هُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أُمْبُحُنُ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَا لَهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيِّيِّي مَايُوعَ دُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ أَرِبِّ فَ لَا تَجْعَ كُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَعَنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (١٠) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَآوَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 🖤 فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلَا يَسَاءَ لُوبَ فَمَن تَقُلُتُ مَوَ زِينُهُ مَا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ, فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسَمُ وَٱلْفُسَهُمُ

لَلَمْ تَكُنْءَ ايَتِي تُنْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ رَتَنَاعَلَبَتْ عَلَيْهَ نَاشَقَوْ تُنَاوَكُنَّا قَوْمَاصَآ لِينَ ﴿ ثُنَّا رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّنآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ فَأَتَّخَذَتُّمُوهُمْ سُخُرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْبَحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ كُمْ لَبِيْتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اَلْوَالْبِثْنَا يَوْمَا أَوْبِعُضَ يَوْمِ فَسَلِ ٱلْعَاَّدِينَ ٣٣ قُلْ إِن لَيشَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُ مُ تَعَلَّمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُ مُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَا إِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١١١) وَقُلرَّبِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١١)



## سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ اينتِ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذُكُّرُونَ النَّانيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَيجِدِمِنْهُمَامِانَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذُكُم جِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشَّهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٤) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَالَّذِينَ رَمُونَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَرَيَّا قُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ الْ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللهِ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادُ تِي فِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَيْنَ الصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أَد وَٱلْخَنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلْدِيِينَ (٧) وَيَدْرَقُوا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَداً رُبِعُ شَهَداتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِيدِ اللهُ وَالْفَاسِيُّ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إَإِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ (١) وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِ آمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي مَّوَلِك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللهِ وَلَوْلا فَضْمُ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذِ تَلَقَّوْنَهُ وَ إِلَّسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَذَا أَبْهَتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُنَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ٥



يَتَأْتُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِياْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِن أُحَدِ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصِنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣) يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيذِيُوفَهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ أَن الْخَبِيثُاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهَ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون الله

مِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي كُرْجُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرُمُ ا مَتَنَعُّلُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل ٱلْمُؤْمِنَاتِ رهنَّ وَيَحْفَظُنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُدِينَ بغضضن من أنص إِلَّا مَاظَهَ رَ مِنْهَ أُولِيَضِّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى. يِنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أبنكآبهن أؤ أبنكآء بعولتهن أَوْبَنِيٓ أَخَوَتِهِنَّ أَوْنِسَ خانهرب آلتَّبعينَ غَيْرِ لَمْ يَظْهُرُواْ عَلَىٰ عُوراتِ هِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن يُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

الموري: إمالة فتحة الصاد والآلف الصاد والآلف الدوري: إمالة فتحة

بَكُونُواْ فَقُرَاءً يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيهِ ،ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَامِلَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ تُنْيِاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِ ٣٣) وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَنتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَ مِن قَبْلُكُمْ وَمُوعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَ أَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِيهَا مِصْبَاتُحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي شُرْفِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُهَايُضِيَّءُ وَلُوْ لَمْ تَمْسَ نُّورُّ عَلَى نُورِّ مَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضَرِبُ اسٍّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ أَنَّ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ

لمسجوم الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُم تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِكُرُ اللَّا لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِحْ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْهُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَفُوفَ لُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمَنْتِ فِي بَعْرِ أُجِيِّ يَغْشِنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ - مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَاثُ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ ولَوْ يَكُدْيُرِنِهَا وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُودِ ١٠ الْمُرْسَرُ أَلَّهُ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتْرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مِّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيذَهُ مِبِ الْأَبْصَدِ اللهُ

بِٱلْأَبْصِارِ الدوري: إمالة فتحة الأبصر الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

نُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَزْبَعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ (0) لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَيِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا دُعُوۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِر ٱرْبَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِبْلُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانُقُسِمُواْطَاعَةُ مُتَعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿



تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ( وَعَكَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُمُ مِّنْ ابْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْيَعَ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِنِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوِنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَ ٓ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَمَ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِّن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَثَ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ ٥٠٠

وَإِذَاكِلَعَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَاللَّهُ عَلَيهُ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱللَّي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَّهُ رَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ ءَاكَآبِكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِمَّهَا تِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيوُتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أُوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ لِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُدَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ يَنْكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرُوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُد عَلَيْهِ وَتُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ والله الرحكز الرجي تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ( ) ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوِلَمْ يَكُن لَّهُ شَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ مُقَدِيرًا





وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَدُّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةُ وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ آفَةُرِينُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدَجَّاءُ وظُلْمُاوَزُورًا الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهُيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلأَسُواتِيِّ لَوْلِآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ ونَدِيرًا ﴿ أُو يُلُقِيّ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ نَّأُكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَإِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ﴿ النَّا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَّكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهِ مَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزُفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللهُ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ صَالُواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَر وَكَانُوا قُومًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا يَسُتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأْ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسُلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ الم



الكيفرين الدوري:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا مُرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرِىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا (٢٠) وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَ هَبَاءَ مَنثُورًا (٢٠) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَدِ ذَيْلٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَأُيْرِلَ ٱلْمَكَيْمِ كُو تَنزيلًا (0) ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧٧) يَنَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِينِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمَّلَةً كَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ عُوَّادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ فِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمۡ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللَّهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايِئَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللهِ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اللهِ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلِآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ((اللهُ) أَرْسَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَا هَهُ. هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الآنَا

كَالْأَنْعَابِمُّ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَإِيلًا ١٤٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٤ أُمَّ قَبَضْ نَكُمْ إِلَيْ نَا قَبْضَ ايسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَنْمُزَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ بِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَد صَّرَّ فَنَهُ يَيْذَ لِيَذْكُرُواْ فَأَبِيَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخُا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ أَن اللَّهِ مِنْ أَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِ عَظَهِيرًا ﴿٥٠٠

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنيرًا ﴿ أَنَّ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَيِهِ عَسِيلًا ﴿ وَتُوكَلَّ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفِي بِهِ عِلْمُونِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ أَنْ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا شُرُجًا وَقَكَمُزا مُّنِيرًا اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (00) إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (10) وَٱلَّذِينَإِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾



يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

'يَدْغُونِكَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُرَّمَ يَفْعَل ذَّلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۚ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوُبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ اللهِ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّبَّ لِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجَنَّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَهُواْ وَيَلْقُونَ فِيهِمَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٥٧﴾ خَلِدينَ فيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَايِعْ مَوًّا بِكُورِيّ فُسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



اللهُ يَلْكَءَ إِنكُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنجُعٌ نَفْسك أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۗ ٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ١١ قَالَرَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللَّهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثَتَّ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف يُعَيِّدُ السَّيْطِ عَنْ السَّيْطِ عَنْ السَّالِيَّةِ عَالِمَ السَّالِيَّةِ عَنْ السَّلِيَّةِ عَنْ السَّلِيَّةِ عَنْ السَّلِيِّةِ عَنْ السَّلِيلِيِّةِ عَنْ السَّلِيقِ عَنْ السَلِيقِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَنْ السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُولِ السَّلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلْمُ السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلْمَ السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلْمِي عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَّلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِيقِ عَلَيْكُوا السَلِي

قَالَ فَعَلَنُهُمَّ إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالِّينَ (أَنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ ۚ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّمُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ثَا ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُم مُّوقِينِنَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتِمِعُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ أُو الْأُوَلِينَ اللهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ فَالَ لَينِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ أُوَلُوْ جِنْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ اللهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اللهُ وَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِثُ عَلِيهُ اللَّهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ﴿ (٣٠) قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَشِينَ الله يَكُ إِن السَّحَارِ عَلِيمِ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (٣٠) وَفَيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿

سجارٍ الدوري: إمالة فتحة

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا كَنُنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ نَع وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ۚ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ ٱلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٠) فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَا رَبِّ مُوسِيٰ وَهَنُرُونَ الْمُ قَالَءً أَ مَنتُمْ لَهُ قَتِلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَّ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ ۗ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قَالُواْلاَضَيِّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا حَطَّدِينَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسِيَّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَأَنْ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَآَنَّ إِنَّ هَنَوُّكُمْ لَشِرْ ذِمَةً قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ ﴿ وَ إِنَّا لَحَمِيعُ حَذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ (٥٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كُنْالِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِلَ ﴿ ۖ فَأَتَّبَعُوهُم ثُشِّرِقِينَ ۖ ﴿ ۖ كَنَالِكُ فَ





فَلَمَّا تَرَّتُهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ (١١) قَالَ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيِّ أَنِ ٱصْرِب اكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ الله وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ الله وَأَبْعَيْنَا مُوسِى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ (٥٠) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبِكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ أَلْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ هَاعَكِفِينَ ﴿ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ اللهِ الْوَيْنَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ اللهِ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابِآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ أَفَرَيْتُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رب هب لي حُكَما وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ

المجرَّةُ التَّالِينَ عَيْنَ اللَّهُ المَّالِينَ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ المَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٩

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَحْرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثُهُ جَا النَّعيم (٥٠) وَأَغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّهَ آلِينَ (١٠) وَلَا تُخْزِنِي فَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ٨٠ كُومَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بِنُونَ ﴿ ٨٠ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٨١) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقَيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوَّ بِنَنْصِرُونَ ﴿ ١٣ ﴾ فَكُبْ كِبُواْفِهَا هُمَّ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٧) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَآأَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ (1) فَمَالَنَا مِن شَيْفِعِينَ (١٠٠٠) وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ (١٠٠٠) فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّتَوْمِنِينَ السَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ السَّ كُذَبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ١٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ۚ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١٠



عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ أَنَا إِلَّا ذَيْرٌ مُّبِينٌ ُ (١١٠) قَالُواْ لَيِن لَّرْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّبُونِ ﴿٣٣﴾ فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله عَلَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتُّومَا كَانَ كَثْرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١ إِنِّي لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَآأَسُ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ ٱتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِع ءَائِةً نَعْبَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَأَطِّيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطْيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِّيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّا لَا لَهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُمْ بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ السَّ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونٍ السَّا إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ 

جبارين الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خَلْقُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِةٌ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّهُ كُذَّبَت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهُ إِذْ قَالَ اللُّهُمُّ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نُنْقُونَ ﴿ إِنَّ لِكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ الْمُناكُ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ الْاللّ فِجَنَّتِ وَعِيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَمِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَنْرِهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ اللهُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِن ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٠) مَا أَنت إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَالِيةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ الْسَالُ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّارَتَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ ﴾



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١١١) إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢١) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَالُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ وَيَذَرُونَ مَاخِلُقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِ حِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١٦ فَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِي الْوَطْ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبّ بَحِّني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَايِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أُمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُّ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا لَعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٠) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٠) وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨١)



وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأُوَّلِينَ السُّ قَالُوٓ الْإِنَّا آنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا آلَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبُّكَ لَحَوْ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّحَ الْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله إلى إلى الْعَرْبِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمَّ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأُلْبَى إِسْرَةِ مِلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُوْمِنِينَ اللهُ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَا أَمِيهُم بَعْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ اللهُ فَيَقُولُواْ يَّخِنُ مُنظَرُونَ اللهُ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ اللَّ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهِ



(٧٠) وَمَا أَهْلَكُنَامِن قري مَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ لَمَا مُنذِرُونَ اللهُ الْحِيْ وَمَاكُنَّا ظَلِيمِينَ اللهُ وَمَانَتَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَائِدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرَفْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١٦٠) وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧٠) ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ اللَّهُ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ عَلَى أَنْبِيُّ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ ﴿ اللَّهِ مَنْ لَا عَلَى مَن كُلِّ أَفَاكِ أَشِيمِ (أَنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْدِبُونَ (أَنَّ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَافِينَ السَّ ٱلْمُرْتَرَأَنَهُمْ فِكُلِّوا يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ اللَّهُ



## بِسْ مِلْسَانَ الْفَرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ الْ هُدَى وَيُشْمِىٰ الْمُؤْمِنِينَ الْكَ الْفَرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ اللَّهُ هُدَى وَيُشْمِىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم

لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ النَّكَوَةَ وَهُم لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْمُثَمِّ لِلْمُؤْمِنُونَ بِالْلَّخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أَنَّ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَّخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أَنَّ إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَّخِرَةِ هُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ لَمُمْ سُوعُ الْعَكذَابِ وَهُمْ فِي اللَّخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ أَنْ وَإِنَّكَ اللَّذِينَ لَمُمْ اللَّهُ اللْمُعَلِّلَةُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الل

مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُرُ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُومِينَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالَةُ

فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَعُوسِي لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسِلُونَ (اللهُ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنَا بَعْدَ

سُوٓءِ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ

مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّ

) ADZESY WYWY CENWAZ CE وأبِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصَّلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (اللهِ عَنْبَسَهُ مَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضِكُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَابِينَ (اللهُ الْأُعَذِبْنَهُ، عَذَابًا شكديدًا أَو لَأَاذْ بَعَنَهُ أُوْلَيَأْتِيَنِي بِمُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ""

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّ أَلَا يُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (0) ٱللَّهُ كَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ﴿ وَالْسَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الِنِّيَ أَلْقِيَ إِلَّا كِنَكُ كَرِيمٌ ۚ ٣ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوَيْ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آ ۖ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَّةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فِنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَأَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاةٍ ءَاتِنْكُمْ بَلْأَنتُمْ بَهَديَّتَكُمْ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَذَ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَتَّهُم مِّنْهَا أَذِلْةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١٧٠ قَالَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ﴾ قَالَ الَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِن ٱلْكِئْبِ أَناْ ءَانيكَ بِهِ عَبْلَ أَن نُرِيَّدًا إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِعِاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونَيْءَأَشْكُواْمٌ أَكُفُرُوكَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَٰذِى أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّاجَآءَتْ فَيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قُوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ

كفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ ان يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ سَنَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّتَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغَفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكُّ قَالَ طَنَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولُنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (1) وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَ هُمَّ أُمَّعِينَ اللهُ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيِةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ وَ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَهُا مِنَ ٱلْغَدِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورَ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا آنَهُ رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَتْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عِنْ أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوِكَ ثُمَّ اللَّهُ قُلُ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونِ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكُ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنْ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

وَ إِنَّهُ وَهُدُّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنُهُم عُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْعَلِيمُ (١٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتِي وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بَهُدِي ٱلْمُمِّي عَن ضَلَالَتِهمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَوَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمِّن يُكُذِّبُ بِعَايَلِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مُ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمُر يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ التُّوهُ دَ خرينَ الا ٨٧ وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهَى تَعْرُ مَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



الجنَّ وُلِعِشِيرَ فُونَ

المُولِدُ الْمُصَافِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِيْ فِرْعَوْثُ وَهَامِكُنَّ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسِي أَنَّ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَبِرِ وَلَا تَخَافِي وَلا تَحْزَفَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَدُوًّا وَحُزَّنًّا إِنَّ فَرْعُونَ وَهُدَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنا آو نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِرِ مُوسِى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَلْمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنُصِحُونَ الله فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَأُسْتُوى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَنْ لِكَ بَحْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوْجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةً فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّ هِ و فَوَكَزُهُ مُوسِي فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ عَدُّوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَأَ كُون ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ٧ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسِيَّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسِيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنَ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 غُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللهِ

ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّنَّهُ مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهُمُ ٱمْرَأْتَ بِن تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَكَأَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقِي لَهُمَا ثُمَّ تُولِيٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّي مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَكُاءَتُهُ إِحْدِيهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياً إِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ نَّدَ مَا سَقَتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ قَالَ لَا تَخَفُّ بَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَّ إِمَّدِيهُمَا يَ أَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ( ) قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَأَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ٢٠﴾



النار الدوري: إمالة فتحة

﴿ فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسَٰتُ نَارًا لَّعَلِيٓ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْجِذُوهِ مِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله عَلَمَّا أَبِّهُانُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِيّ إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِواهَا أَمَّةَزُّ كُأَنَّهَا جَآنٌ وَلِي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسِي أَقِبلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ تَخَرُّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأُخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ ٣٣ وَأَخِي هَـُـرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَــانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّفِنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ السَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ أَيْنَا يَنْتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ السَّ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

هُم مُّوسِي بِعَايَنِيْنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُّ مُّفَتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَ ذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ اللهِ مُوسِولِ وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ، مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْ نَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي لُهُ أَنْظُ كُنْفَ كُنْفَ كَانَ عَنْفَهُ ٱلظَّلَامِينَ لْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّ اللهُ وَأَتُبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَثَ كِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف يُؤَكُّوا لَعْضِهُمْ الْعُشِّرُ وَلَا لَعُشِّرُ وَلَا لَعُشِّرُ وَلَا لَعُشِّرُ وَلَا لَعُشِّرُ وَلَ

وَمَاكَنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ إِنَّ ۗ وَلِلْكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتِنَا وَلَنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَ رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ فَوْمُا مَّا أَيْهُمْ مِن نَنْ فِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن نَنْ فِي اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُودِي مِثْلَ مَآ أُودِي مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُودِيّ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِيكُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞



﴾ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذُّكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عِنُوْمِنُونَ (اللهُ وَإِذَا يُثَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَّا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسِلِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ } أُولَيِّكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدِيْ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْمِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ الْقُرِيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَنِيَنَّا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهُ

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِيَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٢٠) أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْياثُمُ هُو نَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقُيلَ أَدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمَّ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَابَ لَمُهُ ٱلَّٰذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَمَّلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ وَرَثْبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُواُللَّهُ لَا إِلَى إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ اللّ

الْجُنُ الْعَشِرُ الْعَشْرُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْلِيلُولُولُولُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

قُلْ أَرْبَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْعَدًّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُعُلَّا مِنْ اللَّهُ مِن قُلْ أَرَيْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴿ وَنَرَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسِىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓ أُ بِٱلْعُصِّبَ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتِنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ



أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْأَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهِ ] إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ (١٠٠٠) فَنسَفْنَا بهِ ع وَبِدَارِهِ ٱلْأُرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَآ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ عَلَى ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جَاءَ بِٱلْمُسَنَّةِ فَلَهُ وَغَيْرٌ مِّنَّمَّ أُومَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلا مُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وبداره الدوري: إمالة فتحة لِّلْكِيْفِرِينَ الدوري: امالة فتحة

> (((()))) ((()))) ((()))) ((())))

عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادَّ قُل رَيِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ١٠٠٠ ۗ وَمَاكُنتَ تَرْجُوَاْ أَن يُلُقِيَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن زَّيْكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُنفرينَ (١٠) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ شَركِينَ ﴿ ﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا ٓ إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن نُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَ اوَهُمَ لَا كُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ۖ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَأْسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَات وَلَنَجْزِنَنَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِئُكُمْ بِمَاكُنتُو تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَيَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱلنَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيِكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايِنِهُم مِن مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الْأَلْ

اللهِ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ مُ ذَاكُمُ خَيْرٌ لَٰكُمْ إِن كُنتُعْ تَعَلَّمُونِ ﴿ ۚ إِنَّمَا تَعَبُدُونِ مِ دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّالَتَهُ يُنِشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُنَّ إِنَّ مَن يَشَآهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحِنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ الْكُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذِيُّر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكُنَا مُّودَّةُ بَيْنِكُمْ في ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْثُنَا أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُوسِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكِ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِّرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ [الَّآ أَن قَالُواْ ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الَورَبِ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

النار الدوري: إمالة فتحة النام مالالنا



إِبرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهُ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَيْلِمِينَ ﴿٣) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّ لَنُنجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنُهَا ءَاكِةٌ بِيَنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ الله وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ رهة جنثمان كُم مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسّبيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَكُرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَد جَّآءَهُم مُّوسِين بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَن مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيوْتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَرَامُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ أَتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَّنَعُونَ الْكُ



﴿ وَلَا تُحْدِدُ لُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتنبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَنْهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ نُوِّمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَا وُلاَءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايدِيناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَاب وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَا زَنَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١٤) وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَا زَنَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ءَايَنَ أَيْدَنُ يَيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِنَتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَ وَعَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايِتُ مِن رَّبِةٍ عُولُ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلِيْ عَلَيْهِمْ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَنطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

الكيفرين الدوري: إمالة فتعة لكاف والألف

وَنَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمِّى لِجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَا أَيْنَهُم بَغْنَةً وَهُمُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ٣٠ كَا يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَارِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةً إِلَّا كَنِفِرِينَ الْ إِنَّ يَوْمَ يَغُشِنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ وهُ إِيعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُثُويَنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ٥٠ ۗ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ ۚ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن ٱلْتَهُم مَّنْخُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَـُقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿(١٦) ۚ اللَّهُ يَشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَنَقُدِرُ لَلْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُحْيا بِدِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ

حَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ الْحَوَانُ لَوْ كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَّا جَسْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلَيْتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٧) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللهِ كَذِيًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللهُ وَٱلَّذِينَ حَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمُ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ المُنورَةُ النَّاوُمِرْا \_ ٱللَّه ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ اغُلِبَتِٱلرُّومُ ﴿ ۚ فِي ٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعَ الله يضع سِنينُ لِلّهِ لْدُوَيُوْمَهِ إِيفَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف



وَعَدَ اللَّهُ لَا نُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُهُ, وَ لَكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَا بِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ٧) أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّقٌ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِهِمْ لَكَنفِرُونَ ١٠٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا نَفْسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُاٱلسُّوَاٰيَ كَذَّبُواْبِ اينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَكَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَ انُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَبُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

كيفرين الدوري: إمالة فتحة وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصبحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَو بي وَ ٱلأَرْض وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰ لِكَ تَخْرُجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُ ونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَانِهِ عَلَقُ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلَمِينَ (1) وَمِنْ ءَايَنِهِ عَمَامُكُم بِأَلْيُل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ فُركُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَكُمْ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ِ بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِءَ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوهَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ أَنُّ وَلَهُ مُمَنِ فِٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لُهُۥ قَانِنُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّرٌ نُعبدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأُعَلِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُرْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيَنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ۖ أَلَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِلْفَمَنَ يَهْدِى مَنَّ أَضَكَلَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ ٱلْا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَدَرَقُواْ كَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالُدَيْمِ مُ فَرِحُونَ الله



هُم برَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ٢٣ لِيَكُفُرُوا بِمَا تَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَمْ أَنزَ لَنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا عَالْيَتُ مِن رِّبًا لَيرَيُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مِن زُكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ ٱللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣٠) ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرِكَايِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ مِسُبْحَننَهُ وتَعَلَىٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ثُنَّ طَهَرَ إِنْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كُسَبَتُ أَيِّدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمَّ رَجِعُونَ (اللَّهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيْمِ من قَبْل أَن يَأْتِي بَوْمٌ لَا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ اللَّهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّالِهِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُحِثُّ ٱلْكَفِرِينَ (6) وَمِنْ ءَايننِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلَيُذِيقَكُمُ مِّن زَّحْمَيَهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مِن مَا لَهُ إِن كَانُوا مِن مَا الله عَلَيْهِ مِ مِن مَا لِهِ عِلَمُمُ لِسِينَ (الله كَيْفُ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاتُسْ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠

الكافرين الدوري: إمالة فتحة

> عاثر الدوري: إمالة فتحة

(\$\frac{\disp}{\disp}

وَلَينَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَا لِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَانِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَينِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَوَالْإِيمَنَ لَقَدُ لِبِنْ مُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيُوْمِ إِلَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ٥٠ وَلَقَدضَّرَ بِنَا اُسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَيِن جِثْمَهُم بِعَايَةٍ يَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ يُطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿



للبئ للتاليك والعشرون

المُوْرِقُ لَمْ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِي الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِلْمِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلَيْعِي عِلْمِي عِلْمِلْمِي عِلْمُعِلِي عِلْمُعِلِي عِلْمِلْعِلِي عِلَمِي عِلْمُعِلْ

أَنُ آشْكُرُ لِلَّهِ وَمِن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا سَتْكُرُ لِنَفْسِمِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيكُ ﴿ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ مِيْدُى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى الشِّركَ الشِّركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُنْبَيِّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنِّي أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ (١١) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيك وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ اللهِ

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَنِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللهُ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِّنَّدِّيمُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُتْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ اللهُ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَ لْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُاثُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ



وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً بَصِيرٌ ١١٠

مْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيۤ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَ لُونَ خَبِيرٌ ﴿ أَنَّ أَنْ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ من دُونِهِ ٱلْمِبْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ ٱلْمُرْتَى ٱلْمُرْتَرُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايِئِتِهِ ۚ إِنَّ يُنتِ لِّكُلِّ صَبِّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجٌ كَالْظُّلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجِنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ هُم مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَاۤ إِلَّا كُلَّ خَتَّارِكَفُورِ لنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمَا لُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ عَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ وَعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدُرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا رِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرً

ر ويُولِجُ النَّهَ

الَّمْرُ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ المُرْيَقُولُونَ الْفَرَيْلُ بَلْهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآأَتِنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٣ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْضَ مَالكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ بَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَسَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَائِدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّسَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٣٠ وَقَالُوٓا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلَّهِ مُلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَنفِرُونَ 💮 ﴿ قُلْ يَنُوفِيكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ



ذِٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ رَ تَنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِهُدِ مِهَا وَلِنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ منَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٠٠١ اللهُ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءُ أَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقًا 'يَسْتَوْيُنَ اللهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُٱلْمَأُويْ نُزُلُّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ وْمِهُمُ ٱلنَّارُ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَغُرُجُواْمِنَهَا أَعِيدُواْفِهَا وَفَيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِۦتُكَيِّبُونَ

و المجالة

النار الدوري: إمالة فتحة

هُم مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنِي دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَر مُرَجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَدِ مِن لِقَابِدٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ (٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لِمَا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَا اللَّهِ أَفْلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ (١٨) قَلَيْوَمَ ٱلْفَتْحِ لَاينفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله عَامَعُ مَعَنَّهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنْتَظِرُونَ الله

ورفقی، النابی النابیا الاینکها الاینکها

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف يَّأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيِّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِةً - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللَّهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُمَ أَمُّهَا أُمُّهَا أَمُّهَا أَمُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ رُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴿

لِلْكِعْرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف مالكاف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبَيِّ مَنْ مَثْنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذِ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّلَّإِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهِا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ ۚ وَلَقَدَّكَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (اللَّهِ مَسْخُولًا

أُقطارِها الدوري: إمالة فتحة



قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٧١ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا (١) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَأَلَّذِي يُغَشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَرَ نُوْمِنُوا فَأَصَّبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللهُ يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأٌ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَننَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهُ الْمَعْدَ وَلُمَّارَءًا ٱلْمُوَّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠



مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ وَفَعِنْهُم مِّن قَضِيٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنْ ظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ ۚ لَيُجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْزًا وَكُفِّي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ قُوبِيًّا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَـ ثُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْرُوكِ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ





لَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهِ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقِرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَنهِليَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَاُذْكُرْكَ مَايْتُلْ فِي بُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلِّحِكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيْنَتِ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرُتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُ مُغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمَّرًا أَن كَذُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا اللُّ وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْبِهِ مُسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهُ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيلُهُ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى النِّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لُأُوسُنَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوٓاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ تَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١١ وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَمْ يَكُثُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ لنَّيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذِنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (1) يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَقَتُمُوهُمْ مِن قَبِّلِ أَن تُمَكَشُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُذُونَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوكِ كَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصِكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَكَامَا فَرَضْنَا فِيَ أُزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا



تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُثُ وَلَا يَعْزَتَ وَمُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَكُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يُحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدُّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيوْتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجْيء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاك لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوٓا أَزُواجهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّ تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ



لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( الله وَمَلَيْكِ مَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِ وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١٠٠٠ يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أُدَنِي أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِ لَمْ يَنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ شُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكُن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللهِ



الكورين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

> النار الدوري: إمالة فتحة

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدُأُ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ أَنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثُنَّ يُصِّلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ



أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً ٰ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدُيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن يَشَأْ يَخْسِف بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايِدَ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ (اللَّهُ أَلْحَدِيدَ اللَّهُ أَنْ أَعْمَلُ سَنِبغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلسُلَيْمَنَ ٱلرّبِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ٥ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُو فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجُنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا



كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَى ءِمِّن سِدْرٍ قَلِي اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكُفُرُوآوهَل نُجَزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَابِيَنْهُمْ وَبِيْنُ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكَنَافِهَا قُرِّي ظَلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ ُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمَ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَ كُورِ (١٠) وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿١) قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ حُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْدِ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظُهِيرِ (17)

٤٣.

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ,حَتَّى إِذَافُرَّعَعَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله الله المن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِللَّهُ وَإِنَّآ أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَء كُلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٩٠٨) وَنَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن نُّوِّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ ان وَلَا بُٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُو فُوكَ عِندَ



رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

النهار الدوري: إمالة فتحة لهاء والألف

عَنَ ٱلْمُذِيْ بَعُدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَكُنتُم تُجُرِمِينَ ﴿ ٣٠ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ مُرُونَنا آنَ نَكُفُر باللّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسَرُوا النَّدامة رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحِّزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَاۤ إِنَّابِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ ا وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أُمُولًا وَأُولَندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا مَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَآ أَمُوا لَكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِ لِلْفِيِّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَتِكَ لَهُمْ جَزَّاءُٱلصِّعْفِ لْوَاْ وَهُمْ مِنِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ لُـ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ, وَمَ نفقتُم مّن شيء فهو

النار الدوري: إمالة فتحة النسم الألف

٩٤٠٠ ننځ لاېزيا د د

وَيُومَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَـُؤُلِآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتَنتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَانَيْنَهُم مِن كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٍّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرُدِىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفُهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي ٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ فُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمُ



لْ وَمَانُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِن صَلَّهُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْتَرِيّ إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبِ اللهِ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنِّي لَمُمُ ٱلتَّنَاؤُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِدِء مِن قَبْلُ وَيَقَدِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٣) وَحْيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُريبٍ اللهُ سُولِلْا فَرَطِّعْ \_ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰوْ ٱلرِّحِيهِ مَمْدُ يِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَكَتِيكَةِ رُسُلًا أُولِيَ مِنِحَةِ مِّشِّنِي وَثُلَثَ وَرُبِكَعِّيزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن َّرْحُمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَايُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَلُهُ مِنْ بِعَدِهِ وَمُو الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرِ ٱللَّهِ يَرُزُ قُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّفَأَنِّ ثُوْفَكُونَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ كُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُكُمَّ عَذَابٌ شَيدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغْفِرةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوء عَمَلِهِ فَوَاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نُذَّهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ فَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ لرِيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بِلَدِ مَّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيَكَ هُوَسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيرُ ۗ اللَّهُ ٱلنَّهارِ الدوري:

تَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاثٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ يَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضِّ وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِنُّكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله عَمَا أَيُّ اللَّهُ النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِهِ عَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ

نَّعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله وَلَا الظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَت بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ ۗ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَكَاكَ نَكِير اللهُ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَٰتِ تُخْنِلْفًا أَلْوَانُهُا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ أَلْوَنُهَا وَغَرَبِيثُ سُودٌُ ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَهِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُۥكَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَنَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلابِم مَرْجُونَ تِعَدَرةً لَن تَبُورَ اللهُ لِيُوفِيّهُ

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ أُمَّ أُورَيُّنَا ٱلْكِنْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنُفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْآخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ عَلا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلِّ كَفُورٍ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُّ أُوَلَمْ نُعُكِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتُ السُّدُورِ (٣٠)

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَهَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَإِ يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣) قُلْ أَرَيْتُمْ شُرِّكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرَّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ اتَّيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْظًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهُ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ لَهِ خَلِي جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهُدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّهُ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَى ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلۡ مَنْظُرُونِ ۚ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّ لِينَّ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا اللهُ أُولَمُ يُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيةً قَبَّلِهِمْ وَكَانُو ٓ أَأْشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزُهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلَيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّاسَ عَلَيمًا قَدِيرًا

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (المضعين)



وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَـرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دُآبَةِ وَلَكِن يُؤُخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا (0) (١) وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّ لِلسُنذِ رَقَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآ وَهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ١٠٥ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهْيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ وَسُوَّاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا لَعُنْ نُحْيِ ٱلْمُوْتِ وَنَكُمُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيَ إِمَامٍ مُّبِينِ اللهُ

وَٱضْرِبْ لَمُهُمَّ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّشْلُكَ وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّ جُمَّنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ اللهُ قَالُواْكَ مِرْكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْمِونُونِ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِيٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ لَهُ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ "" إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ "" إِنِّي - ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّ فَيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهُ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ



عَةُوْبِحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَيَمِدُونَ كُنَّامُنزِلِينَ ١٠٠ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْهُ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِين رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع ءُونَ ﴿ أَلُوْ مِرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَيْلَكُمْ مِن الْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا رَجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنَهَا حَبًّا كُلُونَ (٣٣) وَجَعَلُنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْي بِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ اللهِ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمُرهِ تُ أَيْدِيهِم أَفُلا يَشْكُرُونَ (٣٠) إُزُورَجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ مُونَ اللُّ وَءَايِئُهُ لُّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَلِمُونَ ﴿٧٣﴾ وَٱلشَّمْسُ تَجَرى ذَٰ لِكَ نَقِّدِيرُ ٱلْعَرَبِرِ ٱلْعَلِي (٢٨) والقمر قدر عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٢٠) لَا ٱلشَّمْسُ مَلْعَي لْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

النهارِ الدوري: إمالة فتحة

وَءَايَةٌ لَمُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لْهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ اللَّ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قَيلَ هُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ الْيَةِ مِّنْ ءَاينتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطُعِمُ مَن لَّو يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمَّ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُوصَادِ قِينَ الما مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَّةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (1) فَلَايِسْتَطِيعُونَ تُوصِيةُ وَلَآ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (0) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَنَدَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجُمُ زُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠

وهی استان ا

إِنَّ أَصْحَنْبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ ٥٠ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّ لَمُمْ فِهَافَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَلَكُمُ قَوْلًامِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبِني عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنَّ اعْبُدُونِي هَٰذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جُمُلًا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُؤْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ لصِرَطَ فَأَذِ يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخَنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَارَّ جِعُونَ كُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ ١٧) وَمَن نُعَمِّرُهُ نَا وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ لِيُمنذِرَمَنَكَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ۖ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

أُوَلَدْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُمَا مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ فَهَامَنَكَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْكُم وَهِي رَمِيمٌ اللهِ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَا هَا آؤَلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الله الله عَمَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ۚ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١١) إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونَ ﴿٢٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ ٩

## وَالصَّنَفَاتِ صَفَّالًا اللَّهُ فَأَلزَّ جِزَتِ زَجْرًا اللَّ فَٱلنَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَنْهَكُوْ لَوْنِعِدُ اللَّ مَرْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِ اللهِ إِنَّازَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَيْلِ ٱلْأَعْلِى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْنَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ إِسْهَاكُ ثَاقِبٌ اللَّهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا آ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتُ وَيُسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُواْ عَالِمُ يَسْتَسْخُرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ ١٠٥ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّا قُلْ نَعِمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةُ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ الله وَقَالُواْ يَكُويْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الْ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَدِّبُوك اللهِ المُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ (٣) وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (١)



مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٣ فَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّهُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُوا بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلَطَنَ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٢ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا فَيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ السَّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ اللهُ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (اللهِ فَوَكِأَةُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَلَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٠﴾ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدينُونَ (٣٠) قَالَ هَلُ أَنتُهِ مُّطَّلِعُونَ (٤٥) فَأَطَّلَعَ فَرِءِاهُفِي سَوَآءِ ر الله قَالَ تَأَلَّه إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ الله وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْلَتَنَا ولي وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّ بِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَا الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ لزَقَوْمِ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتُنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ ١٣ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ الْمُلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّ أَمَّ إِنَّ لَهُمْ لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمِ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ ٱلْفَوَاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ أَنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاتُرُهُمْ مُهُرَعُونَ ﴿ لَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَا رين ﴿٧٢﴾ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ الْآَلُ الله وَلَقَدُ نَادِ سَنَانُوحُ فَلَنِعُهُ نَنْهُ وَأَهْلَهُ مِنَ

الثاء والألف

60000

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَحْرِينَ ﴿٧٧﴾ سَلَامُ عَلَىٰ مُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨٥ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ. بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَبِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( ١٠ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ١٠٠ ) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ أَنَّ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ (0) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيْحِيدِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَامَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرِيْ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تُرَيُّ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤُمُّو مَنَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ الآلَ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَد صَّدَّقْتَ ٱلرُّوْيِأَ إِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَ هَاذَا لَمْوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰلِكَ أَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبِشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْدِيثُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَكًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ الْأَالُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهِ وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِنابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرينَ ﴿ إِنَّ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسِولَ وَهَلُّرُونَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَنْدُعُونَ بَعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْحَالِقِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ

لَمُحْضَرُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٦﴾ سَلَامُ عَلَىٓ إِلْيَاسِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آ } وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ الْ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٣٣﴾ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَا ا فَنَبَذْنَنُهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَبْلَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِ مَ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِبِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُم مِّنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَّ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ



مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (١٠٠٠) أَفَلَا نُذَكِّرُونَ (١٠٠٠) أَمْ لَكُمْ سُلْطَكُنُّ مُّبِينُ الله فَأْتُواْبِكِنْدِكُمْ إِنكُنْهُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبِأَيْنَ الْحِنْدَةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ ١٠٥ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١١ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ اللهُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١١ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهُ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهُ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ ١١١ فَكُفُرُواْ بِعِي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠ وَلَقَد سَّبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ السَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِيمُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧٧ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الْ٧٧) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الله سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الله وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ (١١) وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١١)

## وأللك ألتحمز الرجي صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ال كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلهم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعَجُبُواْ أَن جَآءَهُم شُنذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّا هَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَذَاۤ إِلَّا ٱخْذِلَتُ ١٠٠ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ الْمُعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ (اللهُ اللهُ اللهُ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْتَيْكَةً أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِلَّا كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَا وُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فُوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّللَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ



وهی» الایزیا درینا درینا





النوري: إمالة فتحة النون والألف كالمحار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينيهِ- وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيْ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السُّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَّابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ السُّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ ١٧٣ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٦ هَلْذَا عَطَآ وَيُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَنَابِ اللهُ وَأَذْكُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادِئ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ (إِنَّ أَرْكُضُ بِرِجَالِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ (انَّ)

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمّ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَيد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِب يِّهِ ، وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِراً نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر الله إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلنِّسْعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَكِمِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ اللهِ ﴾ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ اللَّهِ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرَزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٤٠) هَنَذَّا وَإِنَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ أَنْ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَاقٌ (٥٧) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ الزُّورَجُ (٥٨) هَنْذَا فَقِيٌّ مُّقَنَّحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ السَّ قَالُواْ بَلَ أَنتُوْ لَا مَرْحَبًا بِكُوْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَلْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ (الموضعين) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرِيْ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرارِ ﴿ اللَّهُ ٱلْخُذَّنَّهُمُ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُندِرِّ وَمَامِن إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ ال رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْغَفَارُ (11) قُلْهُونَبَوُّأُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّ إِن يُوجِيِّ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَلِكُمُ بِشَرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ﴿٧٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْمِ مُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسُّتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُخَلَقَّنِّي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ فَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ فَا لَا فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ مَا قَالَ فَبِعِزَّ يْكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الكافرين الدوري: إمالة فتحة

> نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩٥٧ قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَكُ كَلِّفِينَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ, بَعْدَجِينِ ﴿ ١٨٠) تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ الْعَرْيِزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَنْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَارُ اللهُ اللهُ أَوَادَ أَللهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيُلِّوسَخُ رَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَحَرِّ كُلُّ يَجِّرى لِأَجِلِ مُّسَمَّىً أَلَاهُوا لَعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ (٥)

آلتهارِ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَنِيَّةً أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ. لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ۞ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَمَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَء قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهُ



النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قُلْ إِنِّي ٓ أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِي اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني اللهُ فَأَعْبُدُ وَالْمَاشِئْتُم مِن دُونِولِيَّ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَّةِ أَلَا ذَاكِ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَكُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَيْهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرِئَ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّا ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّنْنِيَّةٌ تَجْرِي ن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَ جُ بِهِ ۦ زَرْعًا تُخْنَلِفًا أَلْوَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَكَّراثُمَّ لنمَّأْإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

النارِ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة لنون والألف (الموضعين)

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسَيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰ اِلْكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقَيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُخُ تَكْسِبُونَ اللهُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَبْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكُبِرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَلَقَدَضَّرَ مِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ قُرِّءَانَاعَرَبيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيكَمَةِ عِندَرَيِكُمْ تَخْنُصِمُونَ اللهُ



لِّلْكِلْفِرِينَ الدوري:

﴾ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَمُّوكِي لِلْكَنفرينَ (٣٠) وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ السَّ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَّاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عِبُنَدُهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَيْتُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَُّقِيمٌ ۖ اللهِ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَ بِك فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرِيَّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونِ ﴿ أَمِ أَمِّنَكُ أُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنُدَوُّا بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمُّ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِّ المن الزيني والمنشرون

يُؤِلِّوْ النَّعْبِينَ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلَّا نَسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِئْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (اللهَ اللهُ الله ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنِطُواْ مِن رَّهُ وَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ السَّ



كيفرين الدوري: مالة فتحة ناف والألف

أَوْ تَقُولُ لُوْ أَرِبُ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ فَا أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ بَلِي قَدَّجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبَتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٠ وَنَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوْاْ بِمَفَازَرِتِهِمُ لَا يَمَثُنُّهُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مَا لَكُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرينَ ﴿ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّنَاتًا بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَلِيعُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧﴾

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخِّرِي فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجُاْتَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتَكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ اللهُ وَسْيِقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُمَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدَاْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) فَيِلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَيتُسَ مُثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللَّ وَسْبِقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةً فَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهُ





النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقَهُمُ ٱلسَّكِتَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ (اللهُ الْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ (اللهُ قَالُواْ رَبُّنَا آَمَتَنَا ٱلْمُنَيِّنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنُتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ - تُوَمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنفِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُنفِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ كَيْوَمَ هُم بَدِرْزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

القهار الدوري: امالة فتحة

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَا يُعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِينًا لْطَانِ مُّبِينٍ ٣٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



الكلفرين الدوري. إمالة فتجة وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ كَا يَهُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ آ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ الله

جبّارٍ الدوري: إمالة فتحة لباء والألف

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ فَي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتِنهُمٍّ كَبُرَ مَقُتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَتِ السَّ أَسْبَتِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٓ إِلَى ِ إِلَى إِلَى اللَّهِ مُوسِى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا مَتَكُمُّ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكَيِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجِئَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ



النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

الغفر الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّناً إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَالِعِ بَادِ لَا اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ النَّارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّآ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّاً لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُهِ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ السَّ

قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَلَّيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠٠ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكِرِيْ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَبِّنهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيلَةِ فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّكُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَةُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٢٠٠٠

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

والإِبْكِرِ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِئِـُةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَنَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسِّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِي تُؤْفَكُونَ اللَّهُ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَينتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُثَلِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)



كُم مِن ثُرَاب ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو شِيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّي مِن قَبُلِّ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُسَعَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحِي وَيُمِيثُّ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ أَلُو تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِّي يُصِّرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قَيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّهُ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْءًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ فَكُن اللَّهُ الْكَيْفِرِينَ اللَّهُ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ ٱدۡخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِمَا ۖ فَبِلِّسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🖤

النوري: إمالة فتحة النون والألف النون الألف الدوري: إمالة فتحة الداوري:

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١١ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيتنَتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا مُنَّا مُثَمِّرُ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا مُثَّرِينًا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



عاذانكا الدوري: إمالة فتحة



فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيابِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز الْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَدَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي لْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوًا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزِيَوْهُمُّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمِي عَلَى اَلْمُدِيْ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧٧) وَنَجِّينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أُعَدَّاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّ حَقِّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

آلنارِ الدوري: إمالة فتحة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَإِلاَّ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرِّدِ سُكُمْ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضَ مَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (٥٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ١٠٠ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا ذَاكِ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَاءَ مِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِنَا يَجْعَدُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)





إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أُلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْـ زَنُواْ وَأَيشِـ رُواْ بِٱلْجِئَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهُ نَعَنُ أَوْلِيَ أَوُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلَامِنَ عَفُورٍ رَّحِيمٍ اللَّهُ فَرُلَامِنَ عَفُورٍ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آ ﴾ وَلَانَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِتَـُهُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ مُكَوَّةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقِّهِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ الصُّ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيِّـ لُ وَٱلنَّهَـ ارُ وَٱلشَّـ مَسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَرِ وَٱسۡجُدُواْ بِلَّهِٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ إيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِن رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَيِّلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١٩٠٠

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



وَمِنْ ءَايَكِيْهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيِاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقِيٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فَيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ السّ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنُكُورُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ اللهِ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهً وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا

أَلْبُارِ الدوري: إمالة فتحة النمن مالألف

عَادِ انهِمَ الدوري:

فِلْنَفْسِيةً ۚ وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ الْ



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصِ (١٠) لَا يَسْتَهُ أَلِإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ اللهُ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسِّنِي فَلَنُنَيِّئُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنِهَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُودُ عَآءٍ عَريض اللهِ قُلُ أُرَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهم ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ أَلَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللهُ



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِمَّ ايَذُرَوُّكُمْ فِيدٍّ لَيْسَكُمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَجَيْ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِى وَعِيسِيٍّ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نْفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُم ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ مُربِب اللهُ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَنْبَعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بِيِّنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةً بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ الْ اللَّهِ



وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللَّهِ اللَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوَى ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيانُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ (أَنَّ أَمْ لَهُ مْ شُرَكَ تَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِبِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِيَّ لَمُم مَّا يَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِم أَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكِبِيرُ اللَّهُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدٌ لَهُ وَمَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣ اللَّهِ مَعُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱللَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ (0) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمْ عُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ١٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ ءَايْكَ لِهِ عَلَقُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ اللَّهِ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ

الدوري: مالة فتحة لواو والألف

الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىدِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيهُ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمْ مِن مِّحِيصٍ اللَّهِ فَمَّا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَغِّيُ هُمْ يَنْفُصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (اللهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ أَنَّ كُلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَوَرَّى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونِ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُعِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ لَهُم مِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِدِ وَمَا لَكُمُ مِن نَّكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُبُ لِمِن يَشَآهُ إِنْثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠ ١ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (٥)



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٥٠) ١ هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِبَ مَ اللَّهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَّ وَإِنَّهُ فِي إِيرًالْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قُوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِيٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَين سَأَلُنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بُلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ مَّخْرُجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَزَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ـ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنَذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقُرِنِينَ ﴿ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَيْمِ كُهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْمَنُبُ شَهَدَ تُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمْ اَلْيَنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلْ قَالُوٓاً إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثُرُهِم مُّهُتَدُونَ (٣)

ءَاثِرِهِم

الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف

الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف مرفقي

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ قُلُ أُولُوْ حِنْتُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ٣٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ وسَيَمْ دِينٍ ٧٧ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨٠ بَلِّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم اللهُ أَهُمُّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكِ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهُ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَيْنِ لِيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٦٣

وَلِيهُوتِهِمْ أَبُوْباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخُرُفا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَهُرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهَ تَدُونَ ﴿ مَا حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِحَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإ يْدِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَائِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَائِدٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندُكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ (اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَاوَنَّادِى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَ رُبَّحِري مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِ يُنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُوْرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمُلَيِّكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ إِنَّ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلُفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَ مُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِيلَ اللهُ وَلَوْ نَشَآاً كَهُ عَلْنَامِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللهُ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَلْذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيمِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مِ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَسُمْ مَعَنْ زُنُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُورُ تَعْمَلُونَ (٧٧) لَكُو فِهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ٧٠ ۖ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبَلِسُونَ ٧٠٠ وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِينَ كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٧٣٠ وَنَادَوَا يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴿ ﴿ لَكُ لَقَد خِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠٠٠ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُودُهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وُلْدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ الله السَّبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿٢٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤَفَّكُونَ اللَّهِ وَقِيلَهُ، يَكُرَبِّ إِنَّ هَتَوُلآءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١٠







وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُدْتُ برَق وَرَبّ كُمْ أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُوا لِي فَاعْنَزِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ اللَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ اللَّهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللَّ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١٧٠ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١٨٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولِي وَمَا اللَّهُ عِلَى إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولِي وَمَا نَعَنُّ بِمُنشَرِينَ ﴿ ۚ فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ۖ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٧) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولِّي عَن مَّوَّلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ اللَّ كَٱلْمُهْلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ (اللهُ شُرَّةُ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَأَنَكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهِ عَنَّاتِ وَعِيُونِ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ( اللهُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيِّ وَوَقِينَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ فَضَلًا مِّن زَّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرُتَقِبُونَ ١٠٥٠

والنهار الدوري: إمالة فتحة

مِّ ﴿ كَانِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن مَآبَةٍ عَايَتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ وَأَخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزِلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّزْقِ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ ءَايَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللهُ عِلْكَ اللهُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِ تُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ مُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ( ﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّعًا ٱتَّغَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِّي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۚ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلِيمِ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَكَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِنَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ إِيَّا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمُ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمْ أَإِنَّا رَبُّكَ يَقْضِي يَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (الله هَاذَا بَصَلَامُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله الله عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ مَّعْياهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزِيْ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أُفَرِيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وهولهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشُوهٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتُواْ بِعَابَا بِنَآإِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ﴿ أَن قُلِ اللَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِينَكَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرِي كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَّةً كُلُّ أُمَّةٍ تِدُّعِيٓ إِلَى كِئْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللهِ المَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ الصَّالِحَنتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ } ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَّلِي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا فَيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٠﴾

المجرَّةُ وَالنَّيْنَا بِمُولَا لَعَيْنَ فُونَ

الله المحقافي

وَبَدَاهُمُ مَسَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقْيِلَ ٱلْيَوْمَ نَسِيكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلَا وَمَأْوِيكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكُم بِأَنَّكُو التَّعَدَيُّ عَلَيْتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (0) فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ اللهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ الْمُؤْلِّةُ لَاجْقًا فِيْ الْمُؤْلِقِةُ لَاجْقًا فِيْ الْمُؤْلِقِةُ لَاجْقًا فِيْ الْمُؤْلِقِةُ لَا الْمُؤْلِقُ جِمْ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرْيَتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتُّ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِّن قَبِّلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ اللهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنفِلُونَ ٥٠



كفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ أَنَّ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنْنُنَا بِيَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً حَرُّمُبِينُ اللهُ الْمَرَيَقُولُونَ اَفْتَرِيكُ قُلُ إِنِ اَفْتَرَيْتُكُه فَلَا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفِي بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَنْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّيمُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ (0) قُلُ أَرَسُّمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ - فَاَمَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِىٱلْقَوْمَ ٱلظَّنامِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللَّهُ وَمِن قَبِّلِهِ عَكِنْبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَـٰزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

لُهُ، وَفَصَىٰلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ رَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيَ أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ ١٠٠٠ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ لْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدًاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ أُوۡلَٰتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعِيلُوٓ أَولِنُوَفِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْامَونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكَنُكُمْ نَفْسُقُونَ ۖ ۖ

ألنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓ اْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيٓ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِ دُمُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَ الْمَتَّةُ بَلضَّ لُّواْعَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳

فِنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ٣ يَنقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ ۚ أَوَلَمْ بِرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَد وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيْ بُ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لْلِسَ هَنْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُمْ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

نهار الدوري: إمالة فتحة

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَالَّذِيبَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبَّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآ أُ ٱللَّهُ لَأَننَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قَسْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ۗ سَكُمْ دِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمُ اللَّهِ مِنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَا مَكُمْ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالُّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفْرِينَ أَمْثَالُهَا 💮 ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ اللَّا



وَلِلْكِيْفِرِينَ ٱلْكِيفِرِينَ الْكِيفِرِينَ

الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهِزَرُ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَلِك ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠١ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن زِيهِ عَمَن زُيِّن لَهُ رسُوء عَملِهِ وَانْبَعُوٓ الْهُوَآءَهُم ﴿ اللَّهُ مَثُلُ الْمِنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرٌ طَعَمُهُ وَأَنْهَٰزُ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّيرِبِينَ وَأَنْهَزُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّيً وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤاْ ٱهْوَآءَ هُرُ ﴿ ١ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَابْنَهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُرِيهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتعة

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَت سُّورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَت سُّورَةً ۗ تُحَكَّمُهُ وَذُكِرَ فِهِمَا ٱلْقِتَ الَّهُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُّ ينظرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ اللهُ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرُهُم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمّلِي لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَةِ كُمُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أدبرهم الدوري: إمالة فتحة

مِنهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَنْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُوْ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدِي لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالَهُمْ (٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّامَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ اللَّ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللهُ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلآء تُدُعُون لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَوَاللَّهُ ٱلْغَنَّي وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُمْ اللَّا





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفِي بِمَا عَنهَ دَعَلَتِهِ اللَّهَ فَسَيُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضُرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَكُانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كِلِّمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تُحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ كَايَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لِلُّكِنفِرِينَ الدوري:

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ عَليَّةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَدِيلًا (٣٠)



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَةٌ إِعَيْرِ عِلْمِ لَيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَنَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لْقَد صَّدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يِا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا ٧٧ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِدَا ١٠٠٠

الكفار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

مُّحَمَّدُّرَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرِيهُمُ وُكَّالِيَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرِيهُمُ وُكُعُ السِيماهُمُ عَنَ وُجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرُ السُّجُوذُ ذَيلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَقَازَرَهُ وَاللَّهُ التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَقَازَرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَمِّوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَالْحَالَةُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ عَوَالْقُواْ ٱللَّهُ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَنَا يَبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْ صَوْتِ ٱلنَّيِيِّ وَلَا بَعَهُمُ وَاللَّهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ فَوْ صَوْتِ ٱلنَّيِيِّ وَلَا بَعَهُمُ وَاللَّهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيعَضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ إِنَّا لَذِينَ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَن ٱللَّهُ يَعْضُونَ أَصَّوَتَهُمْ عِند رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَن ٱللَّهُ فَلُومُ مُلِيعًا لِللَّهِ أَوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن ٱللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الْاللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ الْاللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحَن اللَّهُ الْوَلِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُولَا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلَى اللَّذِينَ الْمَتَحْلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَلَّلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّذِينَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنَ



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدُ ولا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَثُبُّوٓاُ أَن تُصِيبُواْ قُومًا إِجَهَالَةٍ فَنُصِبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْ لِعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُولِمِنُونَ إِخُونً فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مُن قَوْمٍ عَسِينَ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآءٍ عَسِيَ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقَدَبِّ بِنِّسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّايِمَانَّ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّ اللَّهُ إِنَّا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأُنثِي وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقِ لَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللهُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدِيكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿





خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَرُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُّ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ۚ ۚ إِذْ يَـٰلَقَّى ٱلْمُتَافِقِيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَ ت سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدُ لا اللَّهِ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ مَنَّاعٍ لِلَّحَيْرِ مُعْمَدٍ مُّرِيبٍ ﴿ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ اللهِ عَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧) قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبِدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزيدٍ الس وَأُزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِأُمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَّنِيبِ (١٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَنْدِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّهِ ا

الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف هرالاله



الجنع لليظابئ والغشيون

٩

وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِّلْهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ حُرِيْ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُ مَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ الْمَا فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السُّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهِ إِنَّا نَحَنُ نُحَى ۦ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيْوَمَ تَشَقَّقُ ۗ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ اللهُ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّالِّ فَذَكِّرٌ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ وَٱلذَّا رِيَنتِ ذَرُّوا ﴿ ۚ ۚ فَٱلْحَكِمِ لَتِ وِقُرا ﴿ ۚ فَٱلْجَنَّ يَنْتِ يُسْرًا فَأَلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ﴿

بحبًارِ الدوري: إمالة فتحة

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۖ إِنَّكُو لَفِي قَوْلِ تُحْنَلِفِ ﴿ ۗ } أُفِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخُرَّاصُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِّ فِيغَمَّرَةٍ سِنَاهُونَ إِنَّا يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ الْالْ) ءَاخِذِينَ مَا ءَامِنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (الله عَنْ اللَّهُ مِنَ ٱلَّيْلُ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِّلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( ٣٠) فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ <u>مِثْلُ</u>مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللَّهُ مَلْ أَيْنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ إِذ ذَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ سِلْمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ١٠ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) ۚ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُكُم عَلِي ٨ ﴾ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ ا قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

النار الدوري: إمالة فتحة

وبا لاسجار الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف



 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندُرَبك لِلْمُسْرِفِينَ ( وَ ) فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ٥٠ فَمَاوِجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَلَيْهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّ وَفِي مُوسِيّ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكِنِ مُّبِينِ ﴿ ٣ ﴾ فَتَوَلِّي مِرْكَنِهِ عَوَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ ٣ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَيْ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَاللَارُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْرَمِيمِ (اللهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قُيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِرَبُّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعْقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْخَصِرِينَ ﴿ فَ وَقَوْم نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّا وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ا وَلَا تَحْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَتُواصُواْ بِدِء بَلْ هُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ ١٠٥ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرِيٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٥ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٠ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَلَهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ اللهُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يُومِهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ سِيُورَةُ الطِّلُوْرِزِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازُ الرِّحِيمِ وَالظُّورِ اللَّهِ وَكِنَبِ مَسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِّ مَّنشُورِ اللَّهُ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ اللهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللهِ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ قِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٠٠ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ١٠٠ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللَّهُ

نارِ الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

أَفَسِحْرُ هَنَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَا عَامِنُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٠) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِكَاكُسُبَ رَهِينُ ال وَأَمَدَدُنهُم بِفَكِهِ وَلَحْرِمِّمَّايَشْنَهُونَ اللهُ يَنْنَزعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَكُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُوا مُكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَيْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينًا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللهِ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُتَربِّصِينَ اللهُ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ، بَلِلَاثُوْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (0) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيْكَ أُمُّ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أُمْ هُمُ سُلَّا يُسْتَعِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٢ أَمْ تَسْتَاكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُواْلْمَكِيدُونَ اللهَ أَمْ لَمُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوُا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَّكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَفُونَ ﴿ إِنَّ ا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ ا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أُوسَيِّحٌ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ كُومِنَ أَلَيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْبُرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ إِنَّ الْمُحْوِمِ ﴿ إِنَّ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوىٰ اللُّ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوى اللَّ وَمَايَطِقُ عَنِ ٱلْمُونَ اللهِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنُّ يُوجِيٰ اللَّهُ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُونِ (٥) ذُومِرَةِ فَأَسْتَوِىٰ ١٠ وَهُو بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلِيٰ ١٠ أُمَّ دَنَافَنَدَ لِي ١٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي ١٠ فَأُوجِيٓ إِلَى عَبْدِهِ مَاۤ أَوْجِكُ ١٠٠ مَاكُذَبَ ٱلْفُوادُ مَارِأِي اللهِ أَفَتَمْرُونَهُ عَلَى مَايَرِي اللهُ وَلَقَدْرِهِ اهُ نَزْلَةً أُخْرِي (١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِي (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوِي (١٥) إِذْيَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشِي ﴿١٦ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغِي ﴿١٧ لَقَدْرِأِي مِنْ ءَايَنتِ رَبِيهِ ٱلْكُبْرِئَ ﴿ الْمَا أَفَرَيْتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ اللَّهِ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرِيَّ شَ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثِي شَ يَلْكَ إِذَا فِسْمَةً ضِيزِيَّ اللَّهُ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمُ مَّا أَنزلُ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَجَّاءَهُم مِن رَّبِّهُمُ ٱلْمُدِئَ اللَّهِ أَلْمُدِئَ اللَّهِ أَلْمُلِاسَانِ مَا تَمَنَّى الله فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولِي 💮 ﴿ وَكُرمِن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمْ شَيُّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضِيَ اللَّهُ لَمَن



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةُ تَسْمِيةَ ٱلْأَنثَىٰ ﴿٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا اللَّ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدِى اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَهُ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْض وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ إِمَّهَا لِكُمَّ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقِيَّ اللَّهِ أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّى اللَّهِ وَأَعْطِي قَلِيلًا وَأَكْدِئَ الله المعالم ا مُوسِىٰ اللَّهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفِيَّ اللَّهُ أَلَّا ذَرُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِي اللهُ أَمَّ يُجِّزِنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلأَوْفِي اللهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَمِيٰ الله وَأَنَّهُ وهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي اللَّهِ وَأَنَّكُ وَأَنَّكُ وَأَنَّكُ وَأَنَّكُ وَأَمَّاتَ وَأَحْيا اللَّ







خَنشِعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللهُ الدَّاعَ فَكُذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ فَفَنْحَنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ الله وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عِيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ اللهُ المَّرِي الْعَيْنِا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهُ وَلَقَد تَرَكَّنَهُمَّا عَلِيَّةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ ٧٧) كَذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِمُنقَعِر اللهُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠٠ كَذَّبَت تُمُودُ بِأَلتُذُرِ ١٠٠٠ فَقَالُواْ أَبشرا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الس الْمُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ اللَّهُ

نَ ٱلْمَاءَقِسَمَةُ بِيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرُ ﴿ ﴿ فَادْوَاصَاحِبُهُ فَنَعَاطِي فَعَقَرُ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللهُ وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴿ وَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ وَ ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ بَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْعَدَّ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُرِ اللَّ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ ٣٧ } وَلَقَد صَبَحِهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُ ﴿ ٢٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرٍ اللهُ وَلَقَد جَّاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ اللَّ كُذُّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ﴿ أَنُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَ أَهُ فِي ٱلزُّيْرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنكُصِرٌ ١٠ سَيْهُرَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ كِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّ ا

آلنار الدوري: إمالة فتحة





كَالُفَخِّارِ الدوري:

بُارٍ

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَرَبُّ ٱلْمُغْرِيَيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَٰيَ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ﴿ ۗ ۗ ۗ مَرِجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنِيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَبَأَيَّ ءَالْاَءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاثُ اللَّهِ الْمُرْجَاثُ اللَّهُ فَالْمَ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَّارِٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىٰم اللهِ فَيِأَيَّ ءَالاَءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقِي وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَيَفُرُغُ لَكُمْ أَبَدُٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَيْنِ ﴿ آَ فَهِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ آَ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ اللَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ عَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ عَيُومَ إِلَّا يُسْتَكُمُ عَنَ ذَنْبِهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ إِنَّ فِيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرِّبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الْ

المجوار الدوري: امالة فتحة

أقطارِ الدوري:

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاسِي وَٱلْأَقْدَامِ (١) فَياأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهِ فَيأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ( الله عَلَى عَلَا مَعَامَ رَبِهِ عَلَيْنَانِ ( الله عَلَيْءَ الله وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) ذَوَاتَآ أَفْنَانِ (١٨) فَبِأَيَّ ءَالآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ (١٩) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجِرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥٠) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ فَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَيْ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَثْرُقٍ وَجَنَّ ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ (00) فَيَأْيِّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَنْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللهِ عَنِي مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥٠ فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ أَنَّ فَيِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ (اللهُ فَيَأَيِّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّهِ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللّ

فِيهِمَا فَكِكِهَةً وَنَخَلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَإِنَّ فَيِأْيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ٢٠٠ فهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللهُ فِأَيِّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللهُ لَمْ يَطْمُثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ اللهُ فَبِأَيّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ سِيُوْرَالُّوْلُوْلِقُوْلِيْنِيْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ اللَّهِ لَهِ لَوَقَعِنَهَا كَاذِبَةُ اللَّهُ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ ٣ إِذَارُجَتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤ وَيُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسًّا ١٠ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْكِثًا اللهِ وَكُنتُم أَزُورَجًا ثَلَثَةً اللهُ فَأَصْحَنبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ لا ۗ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ اللهِ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ اللهِ أَوْلَيَكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) مُلَةً مُينَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَى شُرُرِيمُوضُونَةِ (١٠) مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبِلِينَ (١١)



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لِمَا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَكَثِيرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورِ عِينِ اللهُ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللهِ جَزَاءَ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَهِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٣) فِي سِدْرِ مَغْضُودٍ ١١٥ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١١ وَظِلِّ مَّدُودٍ الله وَمَآءِ مَّسْكُوبِ الله وَفَكِهِ وَكُثِيرَةِ الله لَامَقُطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ الآلَ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ الآكَ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْ اللَّهُ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ مُلَّةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ الْآُنَّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ الْأَنَّ وَأَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدِ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ (1) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٧٠٠ أَوَءَابَأَوْنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ ١٠٠٠

للبزء كالتيابع فالغشرة

٩

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاكِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومِ (٥٠) فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ فَ فَشَرِيثُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَذَا نُزْقُمُ مَ يَوْمَ ٱلدِينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٧ الْفَرِيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ ٥٨ ٤ ءَ أَنتُو تَخَلَقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرُ فَابَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ١٠ أَفَرَيْتُم مَّا تَعَرُثُونَ الله عَ أَنتُ مُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ ﴿ ﴿ إِنَّالَمُغَرِّمُونَ ﴿ ١٣ ) بَلِ نَعْنُ يَحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (١٠) ءَأَنتُمَ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ الله الوَنشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوَلَا نَشَكُرُونَ الله أَفَرَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَانَتُمَ أَنشُو أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ٧٣ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ أَسْرِحْ بِالسِّرِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ اللَّهِ فَلَاّ أُقْسِمُ اللَّهِ فَلَا أُقْسِمُ اللَّهِ فَالْآ أُقْسِمُ اللَّهِ فَالْآ أُقْسِمُ اللَّهِ فَالْآ أُقْسِمُ اللَّهِ فَالْآ أُقْسِمُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ١



إِنَّهُۥلَقُرُءَانُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا لَكُمْ مُوالَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كُنَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّٱلْمَاكِمِينَ ﴿ كُا أَفَهَ لِمَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ (١٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (١٨) فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ مَا وَأَنتُمْ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ ﴿ مُ كَنَفُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِينَ لَانْتُصِرُونَ ١٠٠٠ فَلُولَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (٥) تَرْجِعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٧٠) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ( الله فَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نِعِيمِ ( الله ) وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ (١٠) فَسَلَادُلُكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١٠) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠٠ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمِ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ مِ اللَّهُ ٱلرِّحِمْزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٱلْأَلْهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّيهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُودِ اللُّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيدٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُوَّمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ لَرَوُّكُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰنَلْ أُوْلِيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمُ اللَّهِ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِيٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِينُكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَائِسُ مِن نُورِكُمْ قَيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْبِلِي وَلِيَكِنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُتُمْ وَالْرَبَتُثُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلِنَكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِيقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيرٌ ١



لِهِ ۚ أُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلجَيِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيالَعِبُ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيدُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُودِ الْ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِعْ وَذَلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَاب مِّن قَبْل أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (أَنَّ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَائْرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيُّنَا بِعِيسَ لَبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِعَلَّا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ

عاثرهم الدوري: إمالة فتحة



سِّمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَظُّهَرُونَ مِن نِسَآ إِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبُةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَنَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ سِّكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥكُبُوُّا كَمَا كَبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ اينتِ بَيِّننَتِّ وَلِلْكَنِفِرِينَ اللهُ عَرْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم عَمِلُوٓا أَحْصِنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

أَلَمْ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنْبَتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجِوِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيَّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا فَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِ زُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

ورون الخرزيا وه

يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى جُودً صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّ-اللهُ ءَأَشَفَقَتْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُرُ صَدَقَنَّ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَاۤ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِينٌ ۗ ١٠٠

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ نُوَآذُونَ مَنْ حَاَّدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْكَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُّ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ والله الرَّحْمَز الرِّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي آخُرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُومِ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرَ مَا ظَنَنتُدَ أَن يَغْرُجُواۚ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمَّ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَيْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبُهُمُ ٱلرُّعُبُ يُخْرِيُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ ۚ وَلَوْلَآ أَن كَنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (٣)

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

ألأبصر

الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

**ٱلنِّارِ**الدوري:

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا مَافَطَعْتُ مِينَ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّنِ وَٱلْمَتَهِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَالِمَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مِنْهُ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

ورنگ البن البنکا ده

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمُ وَلَين نَصَرُوهُمْ لِنُولِي أَلْأَدُبُكُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيُّمْ ١٠٠٠ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ (١٠) النارِ الدوري: إمالة فتحة

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا ۚ وَذَٰلِكَ حَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسِنَهُمْ أَنفُسَمُمْ أَوْلَيْهِكَ اللَّهُ فَأَنسِنَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالُةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْحَيْلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَّ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

ٱلۡبِارِئُ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكُفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَمَ مِهِاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرۡحَامُكُمْ وَلَآ أَوۡلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِر لَنَا رَبِّنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وري المنازل المنازل وريازل وريال وريازل ورياز

ديركم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

الكفار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن بُنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنُّ ٱلْحِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهِكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ﴾ إِنَّمَا يَنْهِ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينْرِكُمُّ وَظَنْهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ يَنْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىؒ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وَفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ المازلة الصنفال مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهُ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهُ كَبُرَ مَقْتًا عِندَٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مِّرْصُوصٌ ﴿ فَ إِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَا سَنِحِرٌ مُّبِينٌ ۖ ۚ وَمَنْ أَظَّاكُمُ مِتَنِ ٱفْتَرِيكِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدِّعِي إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ مِالْمُهُ يَ وَدِينِ ٱلْمَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى تِعِزَوَ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم اللهُ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُنْ وَمَسَكِنَ لَيِّيَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرِيْ يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ مُ قَرِيثٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَابِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَكُفَرَت مِّلْ إِفَدُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السَّ

أنصاري

الدوري: إمالة فتحة لصياد والألف





الحِمارِ الدوري: إمالة فتحة الميم والألف

يَّأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن تَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَإِذَا رَأَوا بِحِكْرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِما قُلْ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلدِّجَرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ سُوْرَةُ المُنَافِئَةِ أَلْمُنَافِئَةً مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّجِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَنْدِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنٰهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٧ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشْبُ مُسَنَّدَةً يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ اللَّهُ



لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ُ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ مِنَّهَا ٱلْأَذَٰلُّ وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلَرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَاأَتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَّكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أُخْرَبَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١

يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري: اظهاد

والله الرهم الرحي يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُمْ كَافٌّ وَمِنكُمُ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَوْ يَأْتِكُونَ بَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّ اللهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللّ

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف





يَكَأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ مِنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمَّرَهُ أَقَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكَثَّةُ أَشَّهُمِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيمَرًا اللَّهُ أَنْ لِلْهُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُرُومَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ وَلَانُضَآ رُّوهُنَّ لِنُضَيَّةُ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِىٰ اللَّهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنِفِقَ مِمَّا عَالِيهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُرُ اللَّ وَكَأْيَن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُائُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْمِهَا وَكَانَ عَنِقِيَةُ أَمْهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ﴿ " رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُونَ النَّتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فَهَا أَبِدَأَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِرْفِقًا ١١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ





يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مُرْضِاتَ أَزْوَحِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَكُورٌ تِحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ﴾ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَّا أَفَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمَّ أَوَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِمُهُ وَجَبْرَء بِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينٌّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسِي رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَرْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِئَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيِّحَتٍ تَيَبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُنَّمُ تَعْمَلُونَ ٧٠



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُّ وُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّامُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَفْيِلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْبَ وَعَمَلِهِ وَيَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتُ عِمْرَانَ ٱلَّتِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِيٰينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن يِرْفِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ الله عَن عَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ اللَّ أَمَّنْ هَنَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُرْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَاذَا اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَهِل لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ ١٦) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَهُ مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ قُلْ هُوَ الَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ وَالسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (٣) قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَا كُمُّ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ الس كَوَيَقُولُونَ مَنى هَنذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا ٰنَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠



الكوفرين الدوري: إمالة فتحة



فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سْيَّتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقْبِلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عِنَدَّعُونَ ﴿ ﴿ أَنْ أُرْيَٰتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدِ اللهِ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلُ أَرِيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُورَ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينٍ اللهُ الله العالمة المالة الم وَٱلْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ إِنَّ كُمَّا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ١٠٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۚ ۚ ۚ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللَّ هَمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ اللَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمِ اللهُ عُتُلَ بَعُدُ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ الله إِذَا تُتَلِيعَلَيْهِ ءَايِنْنَاقَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سَنَسِمُهُ،عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ ۚ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُونَاۤ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذَ أَفْسَمُواْ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ كَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِّفُ مِن زَّبِكُ وَهُرْ نَآيِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَلَنَادُوْأَمُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ (٢٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ (٢٠٠) أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِن وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (0) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ﴾ بَلِ غَنُّ مَعْرُومُونَ ﴿ ﴾ قَالَأُوسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ( اللهِ اللهِ عَن رَبِنا إِنَاكُنا ظَلِمِين ( اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يَوْتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ اللَّ عَمِيٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ } إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ النَّهُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ المُ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ نَدُرُسُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ آ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّ



لَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ENGLASTERISTRATION OF THE WORLD AS A SMOKEN SET THE PROPERTY OF THE WORLD AS A SMOKEN STATE OF THE PROPERTY OF رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ الله إِنجَعَلَهَا لَكُمْ نُذُكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيدٌ (اللَّهَ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ اللَّهِ وَمُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً اللَّهُ فَيُوْمِيذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهَى يَوْمَيذٍ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَّنِيَّةٌ ٧٧) يَوْمَ بِنِهِ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفِي مِنكُرْ خَافِيَةً ١١٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١١) فِي جَنَيَةٍ عَالِيةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٠ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ الْأَنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَي لَرَ أُوتَ كِنْبِيةً (0) وَلَرْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (1) يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٧) مَا أَغْنِي عَنِي مَالِيهُ ﴿ أَنَّ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ ﴿ أَنَّ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ أَنَّ أَمْرَالُهُ حِيمَ صَلُّوهُ (اللهُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ (اللهُ إِنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ الآلَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّهِ

ئىكانالىلىغا على ھاء تالىيە



071





ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمُعَرِّبِ إِنَّا لَقَائِدِ رُونَ ﴿ ثَا ۖ عَلِيٓ أَنْ نُبَدِّلُ خَيْرَامِنَهُمْ ENGLAS VENGLAS وَمَانَحَنُّ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يَخْرُجُونَ مِنَّ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ الله خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللّ سُورَةُ بُورَةً مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمْزُ ٱلرِّحِيهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَاثُ أَلِيمٌ ١ أَنُ اَعَلَى مَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَنُ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُرْ وَنُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوثُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا أَنَّ فَلَمْ يَرْدُ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُم جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لْهُمْ إِسْرَارًا ١٠٠ فَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ,كَاتَ غَفَّارًا ١٠٠٠

ءاذا نبوم

الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

رُ سِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ ۚ فَكُمْ لِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهَارًا ١١٠ مَّا لَكُوْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١١٠ مُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ أَلَرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١١٠) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١١٠) لِتَسَلُكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ نَرْدُهُ مَالُهُ، وَوُلِّدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۚ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهِ مِّمَّا خَطِيَئِهِمْ أُغُرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ كُنِ ٱغْفِرُ لِي وَلُو لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ يَوَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ اللَّهِ ا

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة



مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللهُ أُحدًا ﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَ هَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ يَجِدُلُهُ وشِهَا بَارَّصَدُا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لُّن نُّعُجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجزَهُ وَهَرَ بَالْ اللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدِئّ

ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّهُ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيَكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَيًا ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (٣) لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ اللَّهِ قَلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشَّرِكُ بهِ الْحَدَّانِ قُلْ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرِ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَاتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًّا ﴿ ﴾ حَتَى إِذَا رَأُوّاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَلِ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمَّ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي آَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا (١٠)

يِّتَأْتُهَاٱلْمُزَّمِلُ ﴿ ﴾ قُواَلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ يَضِفَهُ ﴿ أَوُ انقُصِ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ السُّلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَهُ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَئَا وَأَقُومُ قِيلًا اللَّ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ زَبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠ وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَمِيٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ۗ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ ابدِّ عَكَانَ وَعْدُهُ,مَفْعُولًا إِنَّ هَاذِهِ عِنَدُّكِرَةً فَكَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

إِنَّهُ وَفَكَّرُ وَقَدَّرُ ﴿ اللَّهِ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ١١ أَثْمَ قُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ١٠ أَثُمُ نظرَ اً أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ اللَّهُ مُ أَذَبرُ وَأَسْتَكْبَرُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ يُؤْثَرُ كَا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٥٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٠ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿ ١٠ كُلُبُقِي وَلَانَذُرُ ﴿ ١٠ كُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ ١٠ عَلَيْهَ إِنَّهُ عَهُ عَشَرَ النُّ وَمَاجِعَلْنَا أَصَحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِسْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا مَرْفَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعْلَرُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّهِ إِذَا دَبَرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبُرِ (٥٠) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآةَ مِنكُو أَن يَنقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ وَ ﴾ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ الله عَن ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ (اللهُ قَالُوالُرْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثُنُّ وَلَوْ نَكُ نُطُّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثُنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ كَا حَتَّىٰ أَبِنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ ١٠)

التوري: الدوري: إمالة فتحة للنون والألف







لِلْكِنفِرِينَ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُستَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقِنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهُ وَجَزِيهُم بِمَاصَبُرُواْجِنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَآبِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلا زَمْهَ يِرَا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِنانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقُدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجَبِيلًا ﴿٧ عَيْنَافِهَا تُسَيِّي سَلْسَبِيلًا (الله الله عَلَيْهِمْ وِلْلاَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنُهُمْ لُوَّلُوَّا مَنْثُورًا وَا وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كُيرًا اللَّهِ عَلِيمُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُصْرِ وَإِسْتَثْرَقِ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَهْلَهُمْ دَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠) إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ٢٣ ۖ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠٠



وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَا وُلاَّءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ١٠٠ نَعْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَأَلظِّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهُ الميورة المرسي المناس مِلْلَهُ التَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا ﴿ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ وَٱلنَّيْسِرَتِ نَشْرًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّيْسِرَتِ نَشْرًا ﴿ ﴾ فَأَلْفُرُونَتِ فَرَقَالَ فَأَلْمُلْقِينَتِ ذِكُرًا أَنْ عُذَرًا أُوَنُذُرًا أَلَا اللَّهُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْقِعُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرجَتُ الله وَإِذَا الله عَالَ نُسِفَتُ الله وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ الله لِأَي يَوْمِ أُجِلَتُ الله لِيُومِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَآأَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَتُلُّ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١٠ أَلَوْ مُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ ثُمَّ مُثِّيعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَيُلُومَ مِنْ لِللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ

مَعَلُومِ (١٦) فَقَدَّرْنَا فَنِعَمَ أَلْقَادِ رُونَ (١٣) وَيُلِّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١١) أَلْمُ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَلِي خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٧٧) وَيُلُّ يَوْمِيدِ لِلْمُكَذِينَ (١٠) ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الطَّلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللهُ كَأَنَّهُ مِمْلَتُ صُفْرٌ (٢٣) وَثَلَّ يُومَ إِلَّهُ كُذِبِنَ (٢٠) هَذَابَوَهُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٠) وَمُلَّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعِيثُونِ (١١) وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنيَّتُا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُلُّ يُومَ إِلْهِ لِّلَمْ كَذِّبِينَ ١٠٠٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجَرِّمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُوْمَ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ وَإِذَا فَيلَ أَمْدُ أَرَّكُعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ ﴾ وَيُلُّ يُوْمَهِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ اللَّهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللَّ





أِزَّالَ (٣١) حَدَّانِقَ وأَعَنْنَا (٣٢) وَكُواعِبُ أَزُّ إِنَا (٣٣) وَكُاسِيا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴿ أَنَّ كُرَآ اَيْمِن زَبِّكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴿ ﴾ رَّبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنُ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ثَا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَحَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَزْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كَنْتُ تُرَبَّا ﴿ اللَّهِ ا سِيْ رَوْ النَّازِعَائِيَ ماللّه الرَّحْمَزُ الرَّحِيمِ وَٱلنَّنزعَنتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّنشِطَنتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحًا اللهُ فَٱلسَّنبِقَاتِ سَبِقًا لا اللهُ فَٱلْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا اللهُ ايَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ اللهُ تَنْبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ إِلَى قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ إِلَى أَبْصَدُهَا الْمُعَالِمُهَا خَشِعَةً اللَّ إِنَّا لَهُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ إِذَا كُنَّا عِظْكُمَانَيْخِرَةُ اللَّهُ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ اللَّهُ فَإِنَّا فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةً لِاللَّهُ الْهُم بِأَلْسَّا هِرَةِ لِإِللَّهُ هُلَ أَيْنَكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ الْأَلْ





# ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰوٰ ٱلرِّحِيَ عَبْسَ وَتَوَلِّقَ اللَّهُ أَن جَآءَ أُو الْأَعْمِي اللَّهِ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ مِنزَّتِي اللَّهُ أَوْ يَذَّكُرُ فَنَنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيَّ إِنَّ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنِي أَنَّ فَأَنَتَ لَهُ وَتَصَدِّى الْ وَمَاعَلَيْكَ أَلْا يَزِّكِي اللَّهُ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعِي اللَّهِ وَهُوَ يَخْشِي اللَّهُ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهِي اللَّهِ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ اللَّا فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ واللَّا فِي صُحُفِ مُكرَّمةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ إِنَا إِلَيْدِي سَفَرَةٍ (١٠) كِرَامِ بِرَرَةِ (١١) قَيْلَ أَلِإِنسَنُ مَآ ٱلْفَرَهُ وَاللَّهُ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ وَاللَّهِ مِنْ فُلِفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرُهُ وَاللَّا ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ أَمُ أَمَالُهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ مَا أَنْهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَةُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَا يَقْضِ مَا أَمْرُهُ و اللهُ فَلِينظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اللهُ أَنَّا صَبْبَنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا وَزَيْتُونَا وَغَغَلَالًا وَحَدَآبِقَ غُلْبًا لا اللهِ وَفَكِهَةً وَأَبًّا لا اللهُ مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ مُوالًا فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ اللهُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ اللهُ وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ اللَّ وَصَحِبَنِهِ، وَبَنِيهِ اللَّ اللَّهِ مَنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يَوْمَ بِلِ مُسْفِرَةٌ (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (١٧) وَوُجُوهُ يُوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ اللَّ مَرْهَقُهَا قَنْرَةً اللَّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ ٱلْفَجْرَةُ اللَّهُ

لشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِيَالُ سُتَرَتَ ﴿ ۚ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ فَ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُبِلَتْ ﴿ إِلَى ذَنْبِ قُئِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِّرَتْ ١٠ ﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتُ (١١) وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ (١١) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴿ اللَّهُ عَلِمَتُ نَفْشُ مَّآ أَحْضَرَتُ ﴿ اللَّ فَلَآ أُقْبِيمُ بِٱلْخُنُسِّ ﴿ ١٠٠﴾ ٱلْجُوَّارِ ٱلْكُنْسِ (١٦) وَٱلْمِيلِ إِذَاعَسْعَسَ (٧٧) وَٱلصَّبْحِ إِذَانَنَفْسَ (١١) إِنَّهُۥلَقَوْلُ رَسُولِ كُرودٍ ﴿ إِنَّ إِذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ ثُمُّ مُطَاعٍ تُمَّ أَمِينِ ١١ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ١٠ وَلَقَدْرِهِ ١٥ إِلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٣٠) وَمَاهُوعَلَىٰ لَغَيْبِ بِطِّينِ ١٠٠ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيمِ ١٠٠ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٦٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٧٠ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ( الله عَلَيْهِ مَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (١٦)

الدوري: إمالة فتحة الواو والألف





الفُجارِ الدوري: إمالة فتحة

ن ﴿ ٧ ﴾ وَمَأْدُرِيْكُ مَاسِعِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِرِ اللَّهِ إِذَانُنْلِ عَلَيْهِ النَّنْاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ١ كُلَابِلِ إِنَّ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٠ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ ثُمَّ إِفَالُ هَٰذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ كَالَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ٨ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَاعِلَيُّونَ ﴿ ١ كَنْتُ مَرَقُومٌ ﴿ كَايَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّقُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللهُ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ اللهُ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِهِ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِيسِ ٱلْمُنَنَ فِسُونَ ( وَمِنَ اجُهُ مِرُ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِيهِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُكُا ٓءِ لَصَآلُونَ ٣ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْم اللهُ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّا

ٱلْكُفّارِ الدوري:

إمالة فتحة الفاء والألف







وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ ۚ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ ۚ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ٣ قُيلَ أَضَعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُرْعَكَتُهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرَيزِ الْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَنُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمَّ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّنْتُ تَجَرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنَّهُ لَأُذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُوكَيْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ اللَّهِ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ اللَّهِ اللَّ ذُواْلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدِ إِنْ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ اللهِ هَلَ أَبْلِكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ٧ ) فِرْعَوْنَوَتْمُودَ ١١ كَبِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١١ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم يَعِيظُ أَنَّ بَلُ هُوَ قُرْءَ أَنَّ بَعِيدٌ أَنَّ فِي لَوْجٍ مَعْفُوظٍ إِنَّ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

٩



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة



AND THE SEVEN HELD SEV بَلِ تُّؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيالِ ۖ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِى ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَا اللّ سُورَةُ النِّ الشَّيْتُمُ ألله آلتُحانُ آليَحِهُ هَلْ أَمْنِكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَلْشِعَةُ (١) عَامِلَةُ نَاصِبَةُ ﴿ ٢ ) تَصَلَّىٰ فَارَّاحَامِيةً ﴿ ٤ ) تَسُقِي مِنْ عَيْنِ الْبِ لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُومَ بِذِنَّا عِمَةً ١٠ إِلَّهُ عَيْهِ ارَاضِيَّةُ ١٠ فِيجَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠٠ لاتستمع فيها لَغِيَّةُ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَّةٌ (١١) فيهاسُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١١) وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةً ﴿ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً ﴿ أَنْ وَزَرَا بِثُمَبِثُوثَةً ﴿ ١١) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ ١٧ وَإِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ ۚ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ ۖ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسَّ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ اللهُ اللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ اللهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُم اللهُ









الله وَأَلْقَمُ إِذَانُلِهَا اللهُ وَالنَّهَارِ إِذَاجَلِّهَا وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشِنُهَا ﴿ اللَّهِ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَيْنِهَا ﴿ قُ أَلْأَرْضِ وَمَاطِّمِهِ تَ وَنَفْسِ وَمَاسَوْنِهَا ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَدُ أَفْلَح مَن زَكِّنهَا ١٠ وَقَدْخَابَمَن دَسِّنْهَا ١٠٠ كُذَّبَت ثُمُودُ بِطَغُونِهَا اللهِ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقِنْهَا اللهِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِّنْهَا ﴿ اللَّهُ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ٩ وَٱلْيُلِ إِذَا يَغْشِيٰ ۗ ﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَاخَلَقَٱلذَّكُرُوٱ ٤) فَأَمَّامُنَ أَعْطِي وَٱنْقِيٰ ۞ وَصَدَّقَ بِأَ. ٧ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَأُسْتَغَنِيٰ ١٠ وَكُذَّبِ إِلَّا سَنُيسِرُهُ ولِلْعُسِرِيٰ ﴿ أَن وَمَايُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدِّيَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدِئِ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَالُلُّوحُوهَ وَٱلْأُولِي ﴿ ١٣ ﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًاتَلُظِّي ﴿ ال

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف









يْغَاقُ الْقَائِدِ فَيْغَاقُ الْبَيْنَةُ مُا



الدوري: إمالة فتحة النون والألف













### تعريف بهذا المصحف الشريف

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وقراءة الكسائي التي في المصحف هي من طريق الشاطبية.

### مصطلحات الضبط

وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (فَأَحْيِكُمْ)، (باللهُدِئ).

فإذا كانت الإمالة وقفاً لا وصلاً لَوَّنْتُ الكلمة باللون المميز دون وضع علامة الإمالة نحو: (هُدُى) ، (سُوَى)، (مُوسَى الْمَنْكَ)، (رَءَا الْقَمَرَ) ، (رَءَا الْقَمَرَ)

أمال الكسائي هاء التأنيث والحرف الذي قبلها وقفاً وهي التي تكون في الوصل تاءً وفي الوقف هاءً سواء رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة أو المربوطة، لأن الكسائي يقف على الجميع بالهاء، فأمال الكسائي الهاء والحرف الذي

قبلها وقفاً(١).

و يميل الكسائي ما قبل هاء التأنيث إذا وقع قبل الهاء أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس)، نحو: (ٱلْأَفْوِدَةِ)،وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف (أكهر) نحو: (ٱلْمَلَتَهِكَةِ) بشرط أن يسبقها ياء أو كسر أو ساكن قبله كسر، ولا يميل حروف (خص ضغط قظ حاع) وهو الراجح وعليه العمل في هذا المصحف".

<sup>(</sup>١) وهذا القول هو اختيار الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم، وهناك قول ثان أن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبل هاء التأنيث.

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ثانٍ أن الإمالة تكون في جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً إلا الألف، انظر النشر لابن الجزري ج٢ ص ٢٦، التيسير للداني ص٤٢، الوافي للقاضي ص ١٣٠، واختلف في (فِطَرَتَ) [الروم: ٣٠] لأجل أن الساكن حرف استعلاء، قال الداني : وكان الفارسي يختار فتحة الراء وبالإمالة آخذ. انظر سراج القارئ ص٢٢١.

ويلحق بهاء التأنيث ما شابهها نحو: (هُمَزَةِ لُمُزَةٍ)،

وقد لونت كل ذلك باللون المميز دون وضع علامة الإمالة.

وقف الكسائي على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحرو: (رَحْمَتَ)، (فِعْمَتَ)، (أَمْرَأَتُ)، (شُنَتَ)، (شَجَرَتَ)، (هَبَهَاتَ)،

(مُرْضَاتَ)، (وَلَاتَ)، (اَللَّتَ)، (أَبْلُتَ)، (قُرَتُ)، (فِطْرَتَ)، (بِهَيَّتُ)،

(جِمَلَتُّ)، (ذَاكَ بَهْجَةِ)، (ءَايَتٌ )، (ثُمَرَتٍ). ويميل الهاء والحرف الذي قبلها إذا تحققت الشروط المذكورة سابقًا.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف في قوله تعالى: (قُيل)، (وَغْيض)، (وَسْيقَ)، (سْيَعَتُ، (وَجْأَىءَ)، يدل على الإشهام: وهو هنا النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الصاد الساكنة في نحو: (أَصْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ)، يدل على إشهام الصاد صوت الزاي، والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلباً على الزاي.

## تنبيهات:

يضم الكسائي ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم الهاء قبلها وصلاً، نحو: (عَلَيْهُمُ ٱلبَابَ)، وإذا وقف على (عَلَيْهِمُ) عادت الكسرة إلى الهاء.

ضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل وثالثها مضموم ضماً لازماً، نحو: (مَحْظُورًا النظر) [الإسراء: ٢٥] و (قُلُ الدَّعُوا) [الإسراء: ٢٥] ويكسر الأول فيها عدا ذلك.

قرأ: (إِمَّهَا تِكُمُ [النحل: ٧٨]، [النور: ٦١]، [الزمر: ٦]، [النجم: ٣٦]، (إِمِّهَا) [القصص: ٥٩]، (إِمِّ [الزخرف: ٤]، وصلاً: بكسر الهمزة، ويبدأ بها بالضم.

قرأ: (آتَّخُذَنهُم )[ص:٦٣] بهمزة وصل تسقط عند الوصل بها قبلها ، وتكسر ابتداءً.

قرأ : (يَتَسَنَّهُ ) [البقرة:٢٥٩] ، (اَقَتَدِهُ ) [الأنعام: ٩٠] ، بحدف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً. أدغم النون في الواو من: (يسن وَٱلْقُرْءَانِ)، و(نَ وَالْقَرْءَانِ)، و(نَ وَٱلْقَلْمَ).

قرأ بإسكان الهاء وصلاً في قوله: (ثُمَّ هُوَ) [القصص:٦٦] وإذا بدأ بها ضم الهاء (هُوَ).

وقف على: (أَلَيُّهَ )[النور:٣١]،[الزخرف:٤٨]،[الرحمن:٣١] بإثبات الألف.

قرأ: (يَأْتِ،)[هود:١٠٥]، (نَبْغِ،)[الكهف:٦٤] بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفًا.

وقف على: (وَادِ)[النمل:١٨]، (بِهَادِ) [الروم:٥٣] بإثبات الياء. يجوز له الوقف على الياء اختباراً في: (وَيْكَأْتُ)[القصص:٨٦] وله أن يَبْدأً بالكاف(كَأَنَ) ومثلها (وَيْكَأَنَّهُ).

له الوجهان: ١. كسر الميم ٢. ضم الميم في: (يَطْمِثُهُنَّ) [الرحن: ٥٦] و[الرحن: ٧٤]، بحيث إذا كسر الميم في الأولى ضم الميم في الثانية. (إن كسر الليث ضم الدوري وبالعكس)

قرأ الكسائي قوله تعالى: (اللهُ ألَّذِى خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُعَ جَعَلَ مِن اللهُ عَلَيْ مَعَلَى مَن ضُعَفِ ثُعَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَقَ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً مُوهُو مِنْ بَعْدِ فَوَقَ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً مُوهُو مِنْ بَعْدِ فَوَقَ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً مُوهُو مِنْ بَعْدِ فَي المواضع الشلائة.

ويجوز له في هاء (مَالِغة ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلك).

قرأ: (وَٱلْمُحْصَنَاتُ) [النساء: ٢٤]: بفتح الصاد.

ملحوظة: في قوله تعالى: (ألا يَسْجُدُوا) [النمل: ٢٥]: اللام خففة - حرف تنبيه واستفتاح - ويجوز الوقف عليها (ألا)، بعدها ياء النداء ويجوز الوقف عليها (ألايًا)، والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء، ثم فعل أمر (آسْجُدُوا) ويبتدئ بها بالضم، ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً لالتقاء الساكنين.

|         |        |       | يان المكي و |         |        |       | G 197    |
|---------|--------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|
| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة      | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
| مكية    | 797    | 79    | العنكبوت    | مكية    | ١      | ,     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | ۳.    | الروم       | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 113    | 71    | لقمان       | مدنية   | ٥٠     | ٣     | أل عمران |
| مكية    | 110    | **    | السجدة      | مدنية   | vv     | ı     | النساء   |
| مدنية   | EIA    | TT    | الأحزاب     | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | £YA    | 71    | سبا         | معيّة   | 174    | ٦     | الأنعام  |
| مكية    | 373    | ۳٥    | فاطر        | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكية    | ŧŧ.    | 77    | يس          | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة   | EET    | TV    | الصافات     | مدنية   | 144    | 4     | التوبة   |
| مكيّة   | £or    | ۳۸    | ص           | مكيّة   | ۲٠۸    | 1.    | يونس     |
| مكية    | ŁoA    | 79    | الزمر       | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكيّة   | £7V    | ٤٠    | غافر        | مكيّة   | 440    | 17    | يوسف     |
| مكية    | tvv    | ٤١    | فصلت        | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |
| مكية    | £AT    | 17    | الشورى      | مكيّة   | 100    | ١٤    | إبراهيم  |
| مكية    | £A9    | ٤٣    | الزخرف      | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 193    | 11    | الدخان      | مكيّة   | 777    | 17    | النّحل   |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية     | مكيّة   | 747    | 17    | الإسراء  |
| مكيّة   | 0.7    | 17    | الأحقاف     | مكيّة   | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد        | مكيّة   | 7.0    | 19    | مريم     |
| مدنية   | ٥١١    | ٤٨    | الفتح       | مكيّة   | 717    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | 010    | 19    | الحجرات     | مكيّة   | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | 0.    | ق           | مدنية   | 777    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | 01    | الذاريات    | مكيّة   | 727    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | ٥٢٢    | oY    | الطور       | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |
| مكية    | 017    | ٥٣    |             | مكية    | 704    | 70    | الفرقان  |
| 7.5     |        |       | النجم       | 107     |        | -     |          |
| مكيّة   | ۸۲۵    | ot    | القمر       | مكية    | rıv    | *1    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن      | مكية    | ***    | **    | النمل    |
| مكية    | 071    | 70    | الواقعة     | مكية    | 710    | YA    | القصص    |

### DAG YAN DAGA KENDAGA K فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة التصنية الصفحة الطارق مدنية ٥٣٧ ٥٧ 091 7.4 الحديد مكنة الأعلى مكنة 091 AV مدنية OEY 01 المجادلة مكنة 094 ۸۸ الغاشية مدنية 010 09 الحشر مكية 095 44 الفجر مدنية 019 ٦. المتحنة مكنة 095 4. البلد الصف مدنية 100 11 مكية 090 41 مدنية 77 الحمعة الشمس 004 مكية 090 94 الليل مدنية oot 75 المنافقون مكنة 097 94 الضحى مدنية 100 75 التغابن مكنة الشرح مدنية الطلاق 190 9 8 001 30 مكية OAV التحريم 90 التين مدنية 07. 77 مكية OAV 47 العلق مكية 770 W اللك مكية 091 94 القدر مكية 370 ٦٨ القلم مدنية 091 91 البينة مكنة 170 79 الحاقة المعارج 099 99 الزلزلة مكية مدنية AFO مكية مكية 099 1 ... العاديات ov. ٧١ نوح مكية مكنة 1 ... 1.1 القارعة OVY الجن مكنة 1.4 مكنة 7.. التكاثر OVE VY المزمل مكنة 1.1 1.4 مكنة oVo ٧٤ المدثر العصر مكية مكية 1.1 1. 1 الهمزة OVY Yo القيامة مكية 7.1 1.0 الفيل مدنية OVA VI الإنسان 7.7 مكية مكية 1.7 المرسلات قريش 04. VV النبأ مكنة 7.7 1.4 الماعون مكية OAY VA مكية 7.7 1.4 الكوثر مكية 44 النازعات OAT مكية 7.5 1.4 مكنة الكافرون 010 ٨. عبس النصر مكنة التكوير مدنية 7.5 11. 140 41 مكنة 7.5 111 Luce مكنة الانفطار OAV AY مكية 7.1 111 الإخلاص مكية OAY ٨٣ المطففين الانشقاق ٤٨ ٩٨٥ مكيّة الثلق ١١٢ ١٠٤ مكيّة الثلق الما ١٠٤ مكيّة الثلث ١٠٤ ١٠٤ مكيّة الثلث ١٠٤ ١٠٤ مكيّة الثلث ١٠٤ مكيّة الثلث